



## ابن العربي

## المسافر العائد



ساعد خميسي

## **ابن العربي** المسافر العائد

| * | · |  |   |
|---|---|--|---|
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  | · |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |

# ابن العربي

## المسافر العائد

ساعد خميسي





بْنِيْرِ إِللَّهِ اللَّهِ الْآَوْلِ اللَّهِ الْآَوْلِي مِنْ اللَّهِ الْآَوْلِي مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّا الللَّهِ الللل

الطبعة الأولى 1431 هـ - 2010 م

ردمك 3-558-87-9953 ودمك

#### جميع الحقوق محفوظة للناشرين

#### منشورات الاختلاف Editions El-Ikhtilef

149 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر العاصمة – الجزائر هاتف/فاكس: 21676179 213+

e-mail: editions.elikhtilef@gmail.com



عين النينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم هاتف: 786233 - 785108 (-1961) ص.ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان فاكس: 786230 (1-961) - البريد الإلكتروني: bachar@asp.com.lb الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

يمنع نسسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

#### إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (196+) الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (196+)

## بشِيْرِ لَنَهُ الْحَجَرِ الْجَحَيْرِ

(اللَّهُ نُسورُ السسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَسَئَلُ نُسورِهِ كَمِسشْكَاةٍ فِيهَا مِصبَّاحٌ الْمِصبَّاحُ الْمِصبَّاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيَّ يُعَادُ يُسوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقَيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَم تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنَّاسٍ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضرِبُ اللَّهُ الأَمْنَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،

سورة النور الآية 35

«الفراش يطير حول المصباح، ويعود إلى الأشكال، فيخبرهم عن الحال بألطف المقال، ثم يمرح بالدلال طمعا في الوصول إلى الكمال. ضوء المصباح علم الحقيقة، وحرارته حرارة الحقيقة، والوصول إليه حق الحقيقة،

الحلاج، طاسين الفهم

| • |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | ` |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | · |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

### المحننوتايت

| 9   | المقدمة                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 13  | الفصل الأول: ابن العربي في الدراسات العربية والغربية                    |
| 15  | أو لا – ابن العربــي في الدراسات العربية والإسلامية                     |
| 15  | 1 ابن العربـــي في نظر خصومه                                            |
|     | 2 – عدم انقطاع سلسلة الشراح والمنتصرين لابن العربسي                     |
| 46  | ثانيا – ابن العربي في الدراسات الغربية                                  |
| 48  | 1 - تاريخ اتصال الغرب بابن العربسي                                      |
| 54  | 2 – موقف المستشرقين من تراث الشيخ الأكبر                                |
| 57  | 3 - حاجة الغرب لعلم الباطن                                              |
| 67  | الفصل الثاني: علم الكلام في نظر ابن العربي                              |
| 70  | أو لا – الموقف المبدئي لابن العربـــي من علم الكلام                     |
|     | ثانيا – مفهوم علم الكلام ومبررات وجوده عند ابن العربـــي                |
|     | ثالثًا – نماذج من الأراء الكلامية عند ابن العربـــي                     |
|     | – التوحيد عقيدة الإسلام                                                 |
| 86  | ا – بداهة الوجود الإلهي                                                 |
| 96  | 2 – نفي الشريك عن الله                                                  |
| 102 | رابعا – علم الكلام الصوفي (النظرية الأكبرية في الأسماء والصفات الإلهية) |
|     | ] - اسم الجلالة "الله"                                                  |
| 111 | 2 – الأحدية ورمز الأزل                                                  |
| 115 | 3 – الصفات "السبعية" للحضرة الإلهية                                     |
| 127 | الفصل الثالث: رمزية "السفر" وتأويله في فلسفة ابن العربي الصوفية         |
| 129 | أه لا – قيمة السف                                                       |

| 132                                                             | ثانيا – حقيقة السفر ومجالاته                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | ثالثًا – السفر والحركة والحيرة                                                                               |
| 156                                                             | رابعا – الصلاة سفر لأجل الوصال                                                                               |
|                                                                 | خامسا - سفر الصلاة بين "لباس النعلين" و "خلع النعلين"!                                                       |
| 171                                                             | الفصل الرابع: منزلة المرأة في التصوف الأكبري.                                                                |
| 175                                                             | أو لا – البعد الوجودي للمرأة المنبعثة وعلاقتها بالرجل                                                        |
| 183                                                             | ثانيا – الأنثى محل للانفعال                                                                                  |
| 190                                                             | ثالثا - التجلي الإلهي في المرأة                                                                              |
| 196                                                             | رابعا – منزلة الأنثى في نظرية النثليث الأكبرية                                                               |
| 200                                                             | خامساً – من انبعاث حواء إلى براءة مريم                                                                       |
| 203                                                             | سادسا – المرأة وطريق التصوف                                                                                  |
| 219                                                             | الفصل الخامس: فلسفة "الخيال" عند ابن العربي                                                                  |
| 222                                                             | أو لا - أهمية الخيال الوجودية والمعرفية                                                                      |
| 229                                                             | ثانيا – الخيال بين التعدد والوحدة                                                                            |
| 220                                                             |                                                                                                              |
| 229                                                             | 1 - التعدد في الخيال وعوالمه                                                                                 |
|                                                                 | <ul><li>1 - التعدد في الخيال و عوالمه</li></ul>                                                              |
| 237                                                             |                                                                                                              |
| 237<br>245                                                      | 2 – وحدة الخيال في مفهوم"البرزخ"                                                                             |
| 237         245         250                                     | 2 – وحدة الخيال في مفهوم"البرزخ"<br>ثالثا – الخيال والمرآة<br>رابعا – متاهات التأويل بين علاقة الرمز بالخيال |
| 237         245         250         255                         | 2 – وحدة الخيال في مفهوم"البرزخ"<br>ثالثا – الخيال والمرآة                                                   |
| 237         245         250         255         259             | 2 – وحدة الخيال في مفهوم"البرزخ"                                                                             |
| 237         245         250         255         259             | 2 – وحدة الخيال في مفهوم"البرزخ"<br>ثالثا – الخيال والمرآة                                                   |
| 237         245         250         255         259         277 | 2 – وحدة الخيال في مفهوم"البرزخ"                                                                             |

#### المقدمة

يحظيى التصوف اليوم بحيز كبير من اهتمامات الدارسين للتراث العربي الإسلامي، سواء من العرب أو من الغرب، ويحتل محي الدين بن العربي - (560هـ/165م - 638هـ/1240م) - الصدارة في هذا الاهتمام نظرا لما تقدمه شخصيته ومؤلفاته من صورة شاملة عن التصوف الإسلامي، وعن تطوره من مرحلة النزهد والتعبد إلى مرحلة أصبح التصوف فيها علما يعرف عند أهله بـ "علم السباطن"، وعُروه من خلاله "بأهل الحق" وهي المرحلة التي امتزج فيها النظر بالعمل، والعقل بالكشف، وأخذ الخيال حيزا من مجال المعرفة لم يكن له من قبل مسلطان العقل، كما تنوعت فيها الموضوعات التي يطرقها الصوفي بغية إصابة الحق ونيل درجة الكمال.

وتعود العناية المتزايدة بالتصوف بعامة وبابن العربي بخاصة إلى جملة من الأسباب، منها ما هو متعلق بالتصوف، على وجه العموم، وبتصوف ابن العربي وبتجربته وبفكره، على وجه الخصوص، ومنها ما يعود إلى ذوات الدارسين والمهتمين بالتصوف وبابن العربي. كما لا تخلو العودة إلى الفكر الصوفي والأكبري من تأثير لظروف عامة وخاصة يعرفها عالم اليوم، عالم ما بعد الحداثة.

وأما دليل هذا الاهتمام، فهو ما يصدر تباعا من مؤلفات لابن عربي بلغات عديدة ومن دراسات لمؤلفاته وأفكاره يصعب حصرها، ومن إبداعات أدبية وفنية مستوحاة من نصوصه، وكذا ما يعقد له من أيام دراسية وملتقيات وندوات على مدار السنة في مختلف أنحاء العالم سواء في أوروبا أو أمريكا أو في الوطن العربي بشطريه الآسيوي والإفريقي.

وعــند طــرح الاهتمام الفلسفي المعاصر بعالم الكلمات والرموز والإشارات مواكــبا ومستفيدا من التطور العلمي والتقني الذي بلغته الإنسانية يطرح التصوف نفــسه كعلــم إنساني يجد له راهنيته ضمن الاهتمام الفلسفي المعاصر، ويجد "ابن

العربي" الاهتمام الأكبر لأنه يختزل التجربة والفكر الصوفي في أعماله، فلقد عمل على تحقيق ما تصبو إليه الإنسانية اليوم وتنشده ويشغل اهتمامها من وحدة الإنسان ووحدة المذاهب والأديان، وحق المرأة في مساواتها بالرجل، والعمل على تحقيق الكمال الإنساني، ونيل السعادة القصوى التي عادت إلى ميدان البحث ضمن العودة إلى القيم الأخلاقية والجمالية، المغيّبة في عهود العلمانية وسلطة العقل. وما التصوف في جوهره إلى أخلاق.

كما تكمن أهمية "ابن العربي" في كل هذا في أنه جسد وحدة المذاهب والأديان من خلال ما له من أثر على الفكر الإسلامي سنيه وشيعيه، وعلى الفكر الإنساني بتعدد دياناته: الإسلام والمسيحية واليهودية وحتى الوثنية، وسر قوة الفكر السوفي الأكبري يكمن كذلك في رمزيته وفي مجالات التأويل الرحبة التي يفتحها على العقل وعلى القلب الإنساني فيمكّنها من الغوص في غياهب المطلق لأجل الترقي نحو نور الكمال، ثم مجال تأويل رمزيته في حد ذاتما، مما يتيح لكل صاحب خيال أن يقرأ الفكر الأكبري من الزاوية التي يشعر بحسن التعمق فيها، فقد يقول ما قاله ابن العربي وصرح به وقد يقول ما لمّح إليه، وقد يقول ما أراد قوله هو من خلال تأويل رمزية النص الأكبري.

لهـــذا كله، يتواجد النص الأكبري اليوم في جل المحالات المعرفية والفنية في: الفلــسفة، في الــرواية والقــصة والشعر، في الموسيقى، وفي الرسم... ناهيك عن حــضوره القوي في محاله الحيوي الأول: المحال الديني، الذي تؤول إليه كل رمزية، ولأن التــصوف في نحايــة المطاف ما هو إلا محور هام من محاور الفكر الإسلامي الحــادث في الملــة خدمــة للحقيقة الدينية، وتحسيدا للسلوك الذي جاءت لأجله الأديـان وتمــثله الأنبياء بسننهم أحسن تمثيل. بل هو في نظر أصحابه الدين بعينه، الــدين الذي يتيح محال الإبداع المستمر باستمرار فاعلية النبوة معه، أو من خلال صلة الولاية بالنبوة، ذلك أن الولاية هي استمرار لفاعلية ولتأثير النبوة.

تاتي هذه الدراسة محاولة الوقوف على بعض أسرار راهنية ابن العربي من خاذج لقضايا هامة في الفكر الأكبري وفي تجربته الصوفية، موزعة على خمسة فصول. نحاول في الفصل الأول منها معرفة السر في الاهتمام المتزايد وفي عدد الدراسات والترجمات لأعمال ابن العربي المتضاعفة في السنوات

الأخــيرة بــشكل لافت للنظر، سواء عند الباحثين العرب أو الأجانب من مختلف الجنسيات. هو اهتمام غير منقطع، ظل مستمراً متواصلاً من عهده إلى يومنا هذا.

ونحاول في الفصل الثاني إبراز جانب مغيب إلى حد ما في الدراسات الأكبرية وهـو علم الكلام في المنظومة الفلسفية الأكبرية باعتباره علم نظر ظل الحكم عليه أنه مضاد للتصوف ولمنهجه، متسائلين في الصدد نفسه إذا يمكن الحديث من خلال الفكر الأكبري وتجربته الصوفية عن علم كلام صوفي يجمع بين منهجين طالما اعتقد تنافرهما، في حين نلمح في فلسفة ابن العربي تعايشهما في وئام وانسجام، وهما: العقل والكسف. فكيف نظر ابن العربي إلى علم الكلام؟ وما موقفه من أهم المسائل العقدية؟ وهو السذي يصنف من أصحاب الكشف لا من «أرباب النظر» (1). وفي هذا الفصل نكتفي بعرض آراء ابن العربي الكلامية التي وجدناها ذات بعد صوفي يعج بالرمزية ويطلب التأويل، وهي آراء قال عنها بأنها مجرد إشارات وتلميحات إلى التوحيد الحقيقي الذي يتعلّق ويتحقّق ويتحقّق ويتخلّق الصوفي به.

هـذه العقيدة السليمة، في نظر الشيخ الأكبر، من أهم شروط إمكانية تحقق الـسفر نحو الإله، سفر الروح وسفر الكلمات والحروف، ولرمزية السفر وحقيقته السي تتعلق بكل شيء ويتعلق كل شيء بها في فلسفة ابن العربي نخصص الفصل الثالث لمحاولة حل رمزية "السفر" كفكرة فلسفية جوهرية في فكر الرجل، لها قيمة مفهوم الحركة في الفلسفة اليونانية وفي علم الكلام، وما يتعلق بها من تأويلات على مختلف الأصعدة الوجودية والمعرفية والقيمية، مع محاولة فهم التأويل الأكبري لمسألة "خلع النعلين" و"لباس النعلين" وعلاقتهما بالسفر إلى الله وبالله وفي الله في المنظومة الرمزية الأكبرية.

ومن أنواع السفر التي يوليها ابن العربي أهمية خاصة: السفر بالخيال في عالم الخيال، وهـو سفر يطلب الشعر كلغة تناسب قوة التخيل وتتجاوز قواعد العقل وقوانينه، وفي الشعر العربي لا غنى عن المرأة وعن الغزل. ومن هنا كان للمرأة حضور خاص في النص الأكبري وفي التصوف عموما. ولهذا الغرض نفرد الفصل

<sup>(1)</sup> أرباب النظر: وصف أطلقه ابن العربي على ابن رشد في لقائهما الوارد في الفتوحات المكية.

الرابع لموضوع المرأة في النص الأكبري، ولمنزلة المرأة الصوفية، ورمزية الأنثى في فكره، مع الوقوف على نماذج من صوفيات كان لهن الأثر الخاص في عرفان الشيخ الأكبر.

ولقد كان حضور المرأة في الشعر الأكبري، وتواجدها الملحوظ في أعماله من أسباب ما وقع له من متاعب مع فقهاء عصره، دفعت بابن العربي إلى شرح رمزية المرأة وعلاقتها بعوالم الخيال، لهذا يدور الفصل الأخير من هذا الكتاب حول رمزية الخيال في فلسفة ابن العربي الصوفية باعتبار الخيال في مفهوم ابن العربي الكون كله، وبإدراك عالمه المطلق (البرزخ) يتيسر للصوفي بلوغ درجة الكمال والاتصال بالله والفناء فيه. وهي الغاية التي ينشدها الصوفي؛ ذلك لأن كل ما وضع من رمز في منظومته الفكرية يؤول إلى هذه الغاية السامية والشريفة.

### الفصل الأول

## ابن العربي في الدراسات العربية والغربية

- أولا ابن العربي في الدراسات العربية والإسلامية
  - 1 في الدراسات القديمة
  - 2 في الدراسات الحديثة والمعاصرة
  - ثانيا ابن العربى في الدراسات الغربية
  - 1 تاريخ اتصال الغرب بابن العربسي
  - 2 موقف المستشرقين من تراث الشيخ الأكبر
    - 3 حاجة الغرب لعلم الباطن

| ı | • |  |   |  | • |  |
|---|---|--|---|--|---|--|
|   | • |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  | • |  |
|   |   |  | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |

## أولا - ابن العربي في الدراسات العربية والإسلامية

يعد ابن العربي من الشخصيات القليلة في العالم التي لازمها دون انقطاع اهـتمام خاص منذ أن كانت على قيد الحياة إلى يومنا، وتنوع هذا الاهتمام وتعدد مـن تأييد وموالاة ونصرة وكثرة تلاميذ إلى إنكار ومعارضة وخصومة ونقد بلغ درجة الـتكفير. ولقد كان تأثيره على غير العادة في جل التيارات الإسلامية ومذاهبها سنية وشيعية، ظاهرية وباطنية، وبتعدد الأتباع والمؤيدين تعدد الخصوم، وقد كان دوما بين هؤلاء وأولئك شد وجذب كانت الغلبة فيه أحيانا للأتباع وأحيانا للخباع وأحيانا للأتباع والمعطيات: المذهبية، السياسية وأحيانا للجتماعية والحضارية... الخ.

#### 1 - ابن العربي في نظر خصومه:

بالرغم من أن خصوم ابن العربي يتوزعون في مذاهب مختلفة إلا أن أغلبهم يتركز في مدرسة الحنابلة، ويعود الإنكار على ابن العربي إلى الفترة التي كان فيها على قيد الحياة، وقد تكون رحلته من المغرب إلى المشرق بسبب سلطة الفقهاء بالمغرب وكثرة تربصهم بالصوفية وبأهل النظر عموما. كما إن تجربة ابن رشد ومحنته التي وإن انتهت بسلام وبعفو سلطاني، غير أن لفظ التراب المراكشي لجثمانه ونقله ألى قرطبة، ومن قبله استدعاء السلطان الموحدي "لأبي مدين شعيب"(1)

<sup>(1)</sup> هـو أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي، من أبرز صوفية المغرب الإسلامي، وأكثرهم تأثيرا في مجال التصوف، لقبه ابن العربي بـ "شيخ الشيوخ" وقد يكون هو الذي لقب ابن العربي بـ: "سلطان العرفين" كما ذهب إلى ذلك الشعراني. وينسب إلى "سيدي بـ ومدين" تكوين مـشايخ الـصوفية بـبجاية، ولقد كان شديد التأثر بالغزالي وبالحارث المحاسبي، تـتلمذ على يد جهابذة الصوفية، مثل: "الدقاق" (ت 406هـ/1016م) وابن حرزهم (ت572هـ/1177م). ولمزيد

(520هـ/1123م - 594هـ/1197م) إلى بلاطه للمحاكمة، كما ذهب إليه البعض، وإن كان هناك من ذهب إلى أن تلك الدعوة كانت بمدف معالجة الخليفة الذي يبدو وأنه كان مريضا نفسيا<sup>(1)</sup>، كل هذا دفع بابن العربي إلى الهجرة نحو المشرق خاصة وأن هناك دلائل على أن ابن العربي لم تكن له علاقة ود مع البلاط الموحدي.

ولكن رحلته إلى المشرق لا تعني أن خصومة الفقهاء له وحتى مناكفة بعض الصوفية له قد انقطعت، بل العكس حصل إذ سُجن في مصر بوشاية بعض الفقهاء لمن سمعوه منه في علم الأحوال، وقد سعى "على بن فتح البحائي" أحد علماء

من ترجمته يمكن الرجوع إلى: ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات، تحقيق عادل نويهض مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان 1982م، ص. ص. 297 - 298، وكذلك ابن قنفذ القسنطيني: أنس الفقير وعز الحقير، تحقيق: محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس، 1965 وهو كتاب في مناقب أبي مدين. وأيضنا إلى: ابن الزيات: التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق أحمد التوفيق منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 1984م، ص. ص. 198 - 320. وكذلك إلى صبيح وأولاده، مصر، ص. ص. 13، مطبعة محمد على صبيح وأولاده، مصر، ص. ص. 03. 163، 163.

ويعد أبو مدين شعيب من أكثر المشايخ الذين تأثر بهم ابن العربي بالمغرب الإسلامي. ولمريد من الإطلاع على هذا التأثير يمكن الرجوع إلى: ساعد خميسي: تأثير أبي مدين في فكر وتصوف محي الدين بن عربي، مجلة العلوم الإنسانية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، عدد 13، جوان 2000.

(1) بالرغم من أن نصوصا كثيرة تتحدث عن استدعاء الخليفة الموحدي لأبي مدين لمحاكمته أو مساءلته عما بلغه من وشاية الفقهاء، إلا أن هناك من مؤرخي التصوف من المتصوفة من ذهب إلى أن تلك كانت دعوة من سلطان الموحدين للتبرك بأبي مدين وتقريبه منه لما سمعه من أحواله الكشفية، خاصة وأن المنصور سعى في أو اخر حياته إلى تقريب رجالات السصوفية منه، بعد أن قتل أخاه وعمه بسبب فتنة الحكم، مما سبب له مرضا لم يشف منه، حتى أسير إليه بأن القادر على نسزع ما في قلبه من غم هو أبو مدين، يقول محمد بن محمد بب عبد الكريم الكرزازي، في كتاب "مخطوط" عنوانه: مناقب الصالحين" نقلا عن "الخطيب" في " روضة الرياحين" أن أبا مدين لما وفاه أجله بالعباد وهو في طريقه إلى مسراكش تلبية لدعوة المنصور قال: «سلموا على صاحبكم وقولوا له وأخبروا: نحن قرب قدومنا على محمد رسول الله وحزبه، ولم يسعنا من العمر ما يلاقينا معك، ويبلغنا موضع المنية، وحاجتك التي تريدها منا فهي على يد أبي العباس السبتي، وشفاؤك على يديه ونفعك على يديه ونفعك على يديه المبالي بكوسام، أدرار، ورقة رقم 333.

المغرب إلى السلطان في إطلاق سراحه (1). ولإطلاع فقهاء ومتصوفة مصر على ما يزخر به المغرب من أرباب الحقائق ألف ابن العربي "رسالة روح القدس" وبعث كما إلى صاحبه الصوفي: "عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي" ونظرا لتربص الفقهاء به ما كانت الشروحات التي يقوم كما ابن العربي من حين لآخر لبعض مئولفاته أو التي يقوم كما تلامذته إلا محاولة توضيح آرئه والدفاع عنها. ولقد كان بعض تلامذت مثل "بدرالحبشي" و"ابن سودكين" نذرا نفسيهما للدفاع عن شيخهما وتكفلا بنقل انطباعات قرائه إليه خاصة من الفقهاء الذين ينكرون عليه بعض آرائه الصوفية التي تميز كما.

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رسالة روح القدس، قدم لها بدوي طه علام، عالم الفكر، القاهرة، 1409هـ/ 1989م، مقدمة الكتاب، ص. 10.

<sup>(2)</sup> ابن تيمية: رسالة في الرد على ابن العربي، ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمد رشاد رفيق، دار المعرفة، القاهرة، مصر، ص. 202، 206.

موقفه من الإبقاء على تكفير فرعون وتكفير من شك في كفره ناهيك عمن قال بإيمانه. وذهـب ابـن تيمية في نقده لابن العربـي إلى القول بأن تعلق صاحب "الفصوص" بالفلسفة وحسن ظنه بما دون أصول الإسلام أخرجه إلى الإلحاد المحض<sup>(1)</sup>.

وللرد على تكفير ابن العربي قام ابن عطاء الله السكندري بالدفاع عن شيخه وناظر ابن تيمية وحاول معه جاهدا إقناعه بأن الفصوص كالفتوحات لم يخرج فيه ابن العربي عن النص، ذلك لأن ابن تيمية ذهب في إحدى رسائله إلى القول بأن ضلال ابسن العربي وأفكره الستي يكفر لأجلها تضمنها كتاب الفصوص لا كتاب الفستوحات، بل ذهب إلى حد القول أنه كان يحسن الظن بابن العربي وأنه طالع بعض كتبه و لم يجد فيها ما يسيء الظن به حتى اطلع على الفصوص فوجد فيه ما يجب تكفير ابن العربي لأجله، وفي هذا الصدد قال ابن تيمية: «وإنّما كنت قديما ممن تكفير ابن الغربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، مثل كلامه في كثير من الفوائد، مثل كلامه في كثير من الفلن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، مثل كلامه في كثير من الفريوط، والدرة الفاخرة، ومطالع النجوم، ونحو من الفوائد ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده و لم نطالع الفصوص ونحوه» (2)

يبدو في هذا النص مدى اطلاع ابن تيمية على مؤلفات ابن العربي بستعدادها، وذلك ليبين بأن تكفيره له ليس لمجرد آرائه الصوفية بل لما جاء في "فصوص الحكم" وليبين بأن جل ما جاء في "الفتوحات المكية" لا يخدش عقيدة صاحبها، بل يعظمه ويجله، وهو موقف لا يشاطره كل الفقهاء الذين تصدوا لابن العربي، حتى أن البعض من مناصري الشيخ مثل "الشعراني" في دفاعهم عنه قالوا بأن بعض ما في الفتوحات قد يكون مدسوسا عليه (3). وبهذا تكون قصة تكفير

<sup>(1)</sup> ابن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية، تحقيق إبراهيم سعيداي، مكتبة الرشد، الرياض، 1415 هـ/1994م، ص. 164.

<sup>(2)</sup> ابن تيمية: مجموع الرسائل والمسائل، تحقيق بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ، 1983م. م01، ص. 179.

<sup>(3)</sup> قال السمعراني: «وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه، كما أخبرني بذلك سيدي الشيخ أبو الطاهر المغربي... أخرج لي نسخة الفيتوحات النبي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة قونية، فلم أر فيها شيئا مما كنت توقفت فيه وحذقته حين اختصرت الفقوحات.»

<sup>-</sup> الــشعراني (عــبد الــوهاب): اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، وبهامشه كتاب الكبريت الأحمر، مطبعة عباس بن عبد السلام شقرون، مصرن 1351هــ/1932م، ص. 7.

ابن تيمية لابن العربي مردها ما في "الفصوص"، أكثر من باقى أعماله الكثيرة.

لهـذا قـال له ابن عطاء الله السكندري<sup>(1)</sup>(709هـ/1309م) بأن كل ما في الفصوص من نصوص مطابق لما في الفتوحات وهي تحتاج إلى عمق في الفهم والتأويل فقـط، وبمـرافعة التلميذ عن الأستاذ خلص ابن تيمية حسب ما ورد في المناظرة التي جـرت بيـنهما إلى القول لـ "ابن عطاء الله السكندري": «أحسنت والله، إن كان صاحبك كما تقول فهو أبعد الناس عن الكفر، ولكن كلامه لا يحمل على هذه المعاني فـيما أرى.» (2) ليخـتم في الأخير الصوفي دفاعه عن ابن العربي بقوله: «إن له لغة خاصـة، وهـي مليئة بالإشارات والرموز والإيحاءات، والأسرار والشطحات.» (3) ونتـيجة المناظرة بـين الرجلين كانت: إنه لو كان ابن العربي كما يدافع عنه تلميذه فهو بريء من كل ما وجه إليه من قم تكفره وتخرجه من الملة.

ومن خصوم ابن العربي الذين لهم وقع خاص وكان تكفيره له رد فعل واضح هو: "برهان الدين البقاعي" (+) (809هـ/1406م - 885هـ/1480م) صاحب كتاب: "مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد" (5) فلقد ترك هذا الكتاب أثرا كبيرا، سواء على المؤيدين له

<sup>(1)</sup> تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم، اسكندري المقام، قاهري المزار، مالكي المدذهب، إمام واعظ، له النظم الحسن، وهو صوفي شهير، له "الحكم العطائية"، ناظر "ابن تيمية" في صحة عقيدة ابن العربي وعقائد الصوفية عموما، ما عدا بعض المتأخرين من الذين تتكر لسلوكاتهم.

<sup>-</sup> الأتابكي (جمال الدين أبو المحاسن): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة، ج8، ص. 280.

<sup>(2)</sup> سيد الجميلي: مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر، 1988، ص. 20.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص. 20.

<sup>(4)</sup> أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، برهان الدين البقاعي الشافعي، محدث، مفسر، مسؤرخ، نحوي وفقيه، نتلمذ على ابن ناصر الدين وابن حجر، له: "المناسبات القرآنية"، "عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران"، ولد بقرية خربة روحا بالبقاع وتوفى بدمشق./- ابن العماد (عبد الحي العكري الدمشقي): شذرات الذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4، ص. ص. 339، 340.

<sup>(5)</sup> هـذا الكـتاب عـبارة عن كتابين، الأول: "تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي"، والآخر: "تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد" وجه فيه النقد والتكفير لكل من "ابن العربي" و "ابن الفارض".

من الخصوم والمنكرين على ابن العربي أو على المعارضين من المنتصرين له المدافعين عليه. وقد برز كل ذلك في الرد المكثف على صاحب هذا الكتاب وباستخدام المفردات نفسها مثل: "تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي" و"تنبيه الغبي في تنزيه ابن عربي". ولم تتوقف الردود عند هذا الحد بل استمر الحوار بظهور مؤلفات تكفر وأخرى تبرؤ إلى يومنا هذا.

ويــشاطر"البقاعيُّ" صاحبَ "الفتاوى" في إن دواعي تكفير ابن العربي تضمنها كتابه "فصوص الحكم" أكثر من غيره من المؤلفات، حيث قال: «وكان كفــره في كــتابه الفــصوص أظهر منه في غيره، أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهــرا، حـــتى يعلم حاله فيهجر مقاله، ويعتقد انحلاله، وكفره وضلاله.»(1) ولكثرة تركيزه على "الفصوص" أشار "البقاعي" إلى أنه يمكن اعتبار كتابه "تنبيه الغبـــي" ردا علــى الفصوص فقط، حيث قال: «وسميت هذه الأوراق: تنبيه الغبـــي علــى تكفــير ابــن عربـي، وإن شئت فسمها النصوص من كفر الفصوص، لأين لم أستشهد على كفره وقبيح أمره إلا بما لا ينفع معه التأويل من كلامه.»(2)

ما يلاحظ على ما جاء في كتاب "برهان الدين البقاعي" أنه يشبه إلى حد كبير ما وجهه ابن تيمية لابن العربي من مكفرات وما تجعله أهلا لكلمة وحكم "السزنديق"، بالسرغم من أنه لم يستند على أقوال ابن تيمية وكأنه أراد القول بأن تكفير ابسن العربي ليس مسألة تعني ابن تيمية فقط، بل هي مسألة يجمع عليها الفقهاء، وهذا ما يفسره ورود العدد الهام من الأسماء التي كفرت ابن العربي في كستابه وكذا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء التي استند عليها "البقاعي" في الحكم على ابن العربي بالكفر والزندقة.

وقبل أن يتناول بعض المسائل والآراء الأكبرية بالنقد، بين البقاعي بشكل محسرد من هو الكافر ومن هو الزنديق، ثم راح يسقط أقوال ابن العربسي وبعض آرائسه السصوفية والكلامية على تلك المعايير ليجعل القارئ يستنتج بمفرده كفر

<sup>(1)</sup> البقاعي (برهان الدين): مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار التقوى، القاهرة، 1989، ص. 18.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 22.

وزندقة ابن العربي، ومن المسائل<sup>(1)</sup> التي كفر البقاعي ابن العربي لأجل القول بحسا مسألة التنزيه والتشبيه، وعده فيها في زمرة القرامطة من الإسماعيلية بل عده أكثر انغماسا في أفكار الباطنية من الباطنية الذين امتزجت آراؤهم العقدية بالأفكار الفلسفية الوثنية. ومن المسائل التي كفره لأجلها أيضا: فكرة الانسان الأكبر والعالم الأصخر، ونظرته لآدم الجامع لصورة العالم والحق الخ من المسائل والآراء الأكبرية.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص. ص. 35 - 51.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. ص. 52، 157

<sup>(3)</sup> صحاحب كتاب كشف الغطاء عن حقائق التوحيد، وهو عبارة عن كتاب في العقائد على مدهب أهل السنة، وفي الرد على ابن العربي ومما جاء فيه من الأحكام الكثيرة عن ابن العربي واتباعه... رفضوا التمييز بين الحلال والحرام ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلوات وركضوا في ميدان الغفلات.»

<sup>-</sup> الأهذل (الحسين بن عبد الرحمن اليمني): كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وذكر أنمة الأشعريين ومن خالفهم من المبتدعين وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين، تقديم بكير محمود، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1964م، ص. 170.

<sup>(4)</sup> تجدر هذا الإشارة إلى أن أنصار ابن العربي فيهم من يدرج العز بن عبد السلام في قائمة النين سكتوا عند تكفير ابن العربي وهم بين العامة والفقهاء وبجلوه وعظموه وهم بين الخاصة ممن يتحدث عن تراجع العز عن تكفير ابن العربي بعد أن فهم حقيقة فكره وتأويل كلامه على الوجه الصحيح. وينتسب هذا الرأي الأخير لابن عطاء الله السكندري القائل لابن تيمية: «... وأما شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام فإنه لما فهم كتابات الشيخ، وحل رموزها وأسرارها... استغفر الله عما سلف منه، وأقر بأن محى الدين بن عربي إمام من أئمة الإسلام»

<sup>-</sup> سيد الجميلي: مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره، ص. 14. ويمكن الرجوع أيضا إلى: - عبد السرحمن حسن محمود: في صحبة الشيخ الأكبر، عالم الفكر، القاهرة، 1409هـ/ 1989م، ص. ص. 80 - 81.

وابـن الجـزرى الشافعي، و"أبو حيان بن يوسف الأندلسي"، و"ابن عبد الكافي السبكي والفاسي" و"عيسى بن مسعود الزواوي" والقائمة طويلة.

لم يكن موقف البقاعي هذا من ابن العربي قد انتظر طويلا لتظهر الكتب الكثيرة فترد عليه، بل ولأنه أفتى بتكفير الغزالي أيضا أقام له بعض العلماء بزعامة "النشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون"(188هـ/841م - 928هـ/1522م) جلسة مع جمع من العلماء والقضاة بـ "الجامع الأموي" في شهر رجب من سنة بلوافق لشهر سبتمبر 1479م للنظر فيما صدر منه من فتاوى وتم في الأخير إصدار فتوى بتكفيره ونجم عن ذلك أن هجمت جماعة من الناس على برهان الدين البقاعي في بيته بدمشق وأساءوا إليه إساءة بالغة (2).

بعد "ابسن تيمية" و"البقاعي" كل الفتاوى الصادرة في ابن العربي لفكره الفلسفي الصوفي تدور في فلك فتاوى هذين العلمين، وبصورة خاصة فيما صدر عن ابن تيمية لأنه أكثر تدقيقا في أفكار ابن العربي وأكثر الفقهاء تنقيبا في الفكر الفلسفي والكلامي، حيى أضحى مرجعا هاما في نقد الفلاسفة والصوفية ومناهجهم، ومنا نقده للمنطق الأرسطي ولأفكار الفلاسفة وعلماء الكلام في نظريات: "الجوهر الفرد" و"قدم العالم" و"علم الله بالجزئيات" وغيرها من النظريات والأفكار الفلسفي والصوفي والكلامي.

لهذا كل الانتقادات الموجهة لابن العربي منذ القرن السابع الهجري، الثالث عشر ميلادي لا تخرج في مجملها ولا تبلغ في حل الأحيان الجدية التي انتقد بها ابن تيمية ابن العربي وسائر الصوفية والفلاسفة وبقى كل من يروم نقد ابن العربي

<sup>(1)</sup> أبو الصدق أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن معروف بابن قاضي عجلون، فقبه شافعي محدث، تتلمذ على ابن حجر والبلقيني والمناوي، له "أعمال النبيه مما زاد على المنهاج..." انتهت إليه مشيخة الإسلام ورياسة الشافعية ببلاد الشام. رحب بالبقاعي لما قدم الشام سنة 880هـــــــ/1475م ولكنه أنكر عليه فيما بعد تكفيره للغزالي ولابن العربي./- ابن العماد: شذرات الذهب، ج4، ص. ص. 157 - 158.

<sup>(2)</sup> البصروي (علي بن يوسف بن أحمد): تاريخ البصروي، تحقيق أحمد حسن العلبي، دار المأمون للتراث، دمشق، 1408هـ/1988م، ص. 87.

بـــتفكيره يردد أحيانا مقالة "برهان الدين البقاعي" وما استشهد به من آراء بعض العلمـــاء، وفي جـــل الأحيان يردد ما قاله ابن تيمية ولا يتعداه سواء في التدقيق أو التعليل حتى إلى يومنا هذا.

ومن النماذج المعاصرة الناقدة لابن العربي صاحب كتاب "الفتوحات المكية وما وراءه من أيادي خفية" ردد فيه أحكام ابن تيمية، وزاد مركزا على مسائل في الفروع وعلى بعض المسائل التي طبعت فلسفة ابن العربي كوحدة الوجود ومسائلة الصفات وفكرة إيمان فرعون<sup>(1)</sup> إلخ منتهيا إلى دعوة السلطات منع تداول مؤلفات ابن العربي.

ولا يسنأى عنه ناقد ومكفر آخر لابن العربي بكتابه: "نظرات في معتقدات ابسن عربي عربي على فتاوى ابن تيمية وبعض المعارضين للنهج الكيشفي الصوفي من الدارسين المعاصرين، ومتوقفا مع بعض المسائل منها الوسيلة السيّ يزعم ابن العربي أنه تلقى علومه ومؤلفاته وهي "الإملاء الإلهي" أو "الإمداد السرباني"، ومسسألة الأسماء والصفات وحضورها القوي في فلسفة ابن العربي وفي السطوفية ثم أورد جملة من أقوال كثيرة التردد لبعض العلماء في ابن العربي وفي التسوف. في حين ذهب أحد المعاصرين المتبنين لمذهب ابن تيمية إلى استخلاص النتيجة التالية وهي: «لا شك أن الشيخ السلفي لم يتجن في حكمه، لأن صاحب المسلدهب - [ابن العربي] - يقر بوقوعه في حيرة... وكان شيخ الإسلام يستند إلى الآيات القرآنية ليبرهن على زيف الكشف والإلهام الذي يدعيه صاحب مذهب وحدة الوجود، فيهاجمه بعنف ويضعه في مصاف "الزنادقة المتشبهين بالعارفين، أقسباع فرعون والقرامطة الباطنيين"» (3) وهكذا يبدو من خلال هذا النص وبوضوح أن هذا الدارس لم يكتف باحترار وتكرار ما قيل منذ القرن الثامن

<sup>(1)</sup> كمال أحمد عون: كتاب الفتوحات المكية وما وراءه من أيادي خفية، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، طنطا، مصر، 1409هـ/1989م.

<sup>(2)</sup> كمال محمد عيسى: نظرات في معتقدات ابن عربي، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ط2، 1406هـ/1986م.

<sup>(3)</sup> مصطفى حلمي: ابن تيمية والتصوف، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، 1982، ص. 327.

الهجري، وكان في ذلك ابن تيمية مجتهدا، ولكنه يبدو أيضا أنه غير مطلع ولا مدرك لمعنى اصطلاحات: "الحيرة"، "القلق" و"الحركة" في فلسفة ابن العربي، ومن ثم يبدو أنه غير مدرك لمحتوى وحقيقة الانتقادات التي وجهها ابن تيمية ومدى تعمقه في فهم مراد ابن العربي في كل هذه القضايا المطروحة للدراسة والنقد.

ما يلاحظ في نقد المكفرين لابن العربي تكرار المسائل نفسها المترددة في فلسفة ابن العربي الصوفية مثل الأسماء والصفات، علاقة وجود العالم بأسماء الله وصفاته التي طلبت أن تعرف وأن تتحقق في الوجود كائنات، مصدر معرفته السي كشيرا ما قال أنها وهب إلهي وأحيانا إملاء من الرسول في الفلسفي، ثم التأويلات لنصوص قرآنية وأحاديث نبوية تتماشى ومنحاه الصوفي الفلسفي، ثم فلسفته في علم الحروف وما تعلق بها من رمزية حيرت الأتباع قبل الخصوم، خاصة وأن ابن العربي يتحدث عن إمكانية التصرف بعالم الحروف في الواقع. وغيرها من المسائل العقدية وحتى الفقهية، ولو أن ابن العربي في المسائل الإعتقادية كان صريحا بأن نادى بالإيمان الفطري الخال من التأويل، كما أنه في الفقه تغلب عليه نزعة نصية ظاهرية واضحة بحكم البيئة التي نشأ فيها، الخصوصا في تعامله مع العامة. وحتى مع الخاصة في تعمقه وباطنيته لا يهمل الظاهر بالكلية. سواء في الفقه أو في أي ميدان معرفي كان، فالظاهر والباطن يؤلفان ولا كمال بانعدام أحدهما.

### 2 - عدم انقطاع سلسلة الشراح والمنتصرين لابن العربي:

ترجع الدراسات الأولى لفكر ابن العربي والشروحات على مؤلفاته إلى فترة معاصرة له، ولقد كانت أحيانا بأمر منه أو على الأقل بموافقته وإجازته، كما هو الحال لأعمال كل من: "عبد الله بن بدر الحبشي" و"ابن سيودكين"و"صدر الدين القونوي" ثم من بعدهم "ابن سبعين" و"جلال الدين الرومي" وغيرهم كثير.

يعُدُدُ ابن العربي "عبد الله بن بدر الحبشي" (1) أقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه، فهو التلميذ النجيب والصاحب المخلص، والرفيق الملازم لابن العربي منذ أن لقيه حرالي سنة 595هـ بفاس، أو لنقل منذ أن بدأ يظهر اسمه في مؤلفات السشيخ الأكرر. فلقد ذكر ابن العربي بدرا هذا في كثير من أعماله والتي ألفها برفقته، بل جعله في زمرة من خصهم بإهداء أهمها على الإطلاق، وهو "كتاب الفتوحات المكية" حيث جاء في تقديم ابن العربي لكتابه "الفتوحات" وبيان سبب التأليف وتحديد المنهج والمحتويات قوله: «... فقيدت له هذه الرسالة اليسيمة... ولكل صاحب صفي، ومحقق صوفي، ولحبيبنا الولي، وأخينا الزكي، والحينا الرضي، عبد الله بن بدر الحبشي اليمني، معتق أبي الغنائم بن أبي والملكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية" (في الكتاب نفسه يثني ابن العربي على "بدر الحبشي" ويمدحه بكلام لا يصفاهيه إلا وصف الشعراء للملوك، فيقول عنه: «وأما رفيقي فضياء بحالص، ونور صرف، حبشي. اسمه عبد الله. بدر لا يلحقه خسف. يعرف الحق خطلمه فيوديه، ويوقفه عليهم ولا يعديه. قد نال "درجة التمييز". و"تخلص عند

<sup>(1)</sup> اسمه الكامل: "المسعود أبو محمد عبد الله بن بدر بن عبد الله الحبشي اليمني، معتق أبي الغنائم بن أبي الفتوح الحراني" شخصية مغمورة مجهولة لولا ذكرها في مؤلفات ابن العربي، هو ملازم لابن العربي ومقرب منه إلى درجة الذوبان في شخصه، حتى أنه لم يتسرك إلا كتابا واحدا روى فيه بعض ما سمعه من أستاذه. فلقد كان يكتفي بتجسيد نصائحه لمه وبترديد أقسوال شيخه بمحبة كبيرة، تعكس مكانته المرموقة لدى ابن العربي، لكن وبالسرغم من قدراته وإمكاناته الصوفية الكشفية التي يشهد له بها شيخه، وبالرغم من فطنته وذكائه في إدراك مضامين النصوص الأكبرية التي يعجز عنها الكثير، إلا أنه لم يؤلف الكثير المنتظر من أقرب تلامذة الشيخ الأكبر صاحب المئات من التصانيف.

<sup>-</sup> Denis Gril: LE KITAB AL-INBĀH 'ALĀ TARIQ ALLAH DE 'ABDALLAH BADR AL-HABAŠĪ, un témoignage de l'enseignement spirituel de MUHYI L-DIN IBN 'ARABI, Extrait des Annales islamologiques, t. XV, 1979, pp. 97-98.

ويذهب نصر حامد أبو زيد إلى أنه قد يكون عبد الله بدر قد توفي في حياة الشيخ. وهو أمر مستبعد إلى حد ما لأنه لوكان كذلك لخصه ابن العربي بالحديث بل وبالرثاء إذا كان قد خصه بالمدح كما سيأتي.

<sup>-</sup> نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، وبيروت لبنان، ط2، 2004، ص. 50.

<sup>(2)</sup> ف م، عثمان يحي، ص. ص. 72 - 73 أو ف م، دار صادر، ص. 10.

السبك"، كالذهب الإبريز. كلامه حق. ووعده صدق $^{(1)}$ 

كما خصه بالخطاب في كثير من رسائله، حيث إنه عند قراءتنا لعبارات "أيها الـولى" أو "يـابني" في تصانيف ابن العربـي ففي الغالب يكون المقصود هو "بدر الحبشى". ومن المؤلفات التي خصه بها نذكر: "كتاب إنشاء الدوائر" حيث ورد في مــستهله: «... أما بعد، فإن الله سبحانه لما عرفي حقائق الأشياء على ما هي عليه في ذواتما، وأطلعني كشفا على حقائق نسبها وإضافاتما، أردت أن أدخلها في قالب التشكيل الحسى ليقرب مأخذها على الصاحب الولى: عبد الله بدر الحبشي... قد أوضحت لك في هذا الكتاب الذي سميته: "إنشاء الدوائر الإحاطية على مضاهاة الإنسان للخالق والخلائق في الصور المحسوسة والمعقولة، والخلائق وتنزيل الحقائق عليه في أنابيب الرقائق" فنصبت الأشكال وضربت الأمثال...»(2) وكذلك الشأن بالنــسبة لكتابه: "مواقع النجوم" فهو أيضا مؤلف موجه لبدر الحبشي، ويوجه له الخطاب في كل فقرات الكتاب<sup>(3)</sup>، وفي سنة 599 جمع له أحاديث قدسية في: "مــشكاة الأنوار فيما روينا عن الله من الأخبار "(+) وفي العام نفسه، وبتاريخ 26 جانفي 1203م وبالطائف ألف له ولشخص آخر كتاب: "حلية الأبدال" ومما جاء في مستهله قول ابن العربي: «أما بعد، فإني استخرت الله تعالى ليلة الاثنين الثاني عــشر مـن جمادي الأولى سنة تسع وتسعين وخمسمائة بمنـزل المية بالطائف... وكان سبب استخارتي سؤال صاحبـــي "أبـــي محمد عبد الله بن بدر بن عبد الله الحبــشي" عتيق "أبــي الغنائم بن أبــي الفتوح الحراني"، رحمه الله، و"أبــي عبد الله محمد بن حالد الصدفي التلمساني"، وفقهما الله، أن أقيد لهما... ما ينتفعون به في طــريق الآخرة... قيدت لهما هذه الكراسة التي سميتها حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال...» (5)

<sup>(</sup>۱) ف م، عثمان يحي، ج١، ص. 72.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: كتاب إنشاء الدوائر، مطبعة بريل، ليدن، 1336هـــ/1918م، ص. ص. 3 - 5.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، 1384هـ/1984م.

Denis Gril: op. cit, p. 98. (4)

<sup>(5)</sup> ابن عربي: كتاب حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هـ/1948م، ص. 1-2.

وأما مؤلفه الوحيد الذي بين أيدينا والذي حققه الأستاذ "دويي غريل" (داود بن عبد الله) Denis Gril مع ترجمة إلى اللغة الفرنسية، فهو عبارة عن أقوال وحكم سمعها عبد الله بن بدر الحبشي من شيخه ابن العربي، كما يبين عند تعريفه بهذا الكتاب حيث يقول: «أما بعد، فإني ذاكر في هذا الكتاب الذي سميته: "الإنباء على طريق الله" بعض ما سمعت من كلام سيدنا وشيخنا وقدوتنا الإمام العالم الأطهر والكبريت الأحمر أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد العرب الحاتمي الأندلسي - رضي الله عنه - وتنبيهاته وإشاراته في طريق الله من المعاملات والأسرار الموصلة إلى السعادة الأبدية...» (1)

إن السذي يبدو لنا من خلال معرفتنا البسيطة بأقرب الناس إلى ابن العربي: "عسد الله بسن بسدر الحبشي" أنه الشخص الذي يجيبه ابن العربي على أسئلته بمؤلفات، ويسوحه إلسيه الخطاب في حل أعماله. إنه الأنموذج الأمثل للسائل وللمتلقي، وهو ما قد يبرر شح هذا التلميذ في التأليف، لأنه لا يعقل أن يصاحب المسرء شخصا مثل ابن العربي لايتوقف عن التأليف أينما حل! ثم الأغرب أن مسؤلفاته وأقواله تعج بالرمزية وبالغموض الذي لا يقدر على فكها وإحلاء معانيها إلا مشل من لازمه وأخلص إليه وكان محل ثقته ومحبته التي أشاد بها مرارا! ولكن يسبدو أن دور "الحبشي" الذي اقتنع به وأداه بإخلاص هو نقل تساؤلات الناس وتعليقاتهم خاصة الفقهاء إلى الشيخ لكي يعد الرد عليها أويضع لها الشرح والتوضيح كما فعل في ترجمان الأشواق. كما أنه موضوعا مثاليا وأداة بيداغوجية هامة في إيصال المعرفة الأكبرية للناس من خلاله.

ومن الذين عملوا على نشر التجربة الأكبرية وفكرها تلميذ آخر لا يبتعد كيثيرا في مميزاته عن "بدر الحبشي"، وإن كان أكثر منه تأليفا وشرحا لأقوال شيخهما وهو: "ابن سودكين"(579هـ/183م - 646هـ/1248م)، الذي

<sup>(1)</sup> عبد الله بدر الحبشي: الإنباء على طريق الله، ص. 104، ضمن: Denis Gril: op. cit

<sup>(2)</sup> إسماعيل بن سودكين، أبو طاهر النوري الحنفي، مكنى بشمس الدين وملقب بالقطب الكبير والمعتقد الشهير، هو محدث فقيه شاعر، صوفي، من أبرز تلامذة ابن العربي، حتى أنه كان يعتبره ولده البار.

عدت جل أعماله إن لم نقل كلها نصوصا تلقاها من شيخه ابن العربي أو شروحات على أعماله. ومن أشهرها شرحه لكتاب "التجليات" بهدف تبسيط معانيه والسرد على من عد محتوياته من صريح الكفر والزندقة. وقد قام "ابن سودكين" بهذا الشرح بعد أن استأذن شيخه، وبعد أن ازداد تعمقا في فهم مضامينه بتلقين مباشر من ابن العربي، كما يوضح ابن سودكين في مقدمة شرحه الكتاب المذكور، إذ يقول: «... ولما وقف بعض من كنت أظنه خليلا... على هذا الكتاب المسمى بـ: "التجليات"... قال: أكاد أقسم بالله أن هذا ظلم وعدوان... وكان ذلك سنة عشرة وستمائة بحلب. وكان شيخنا - رضي الله عنه! - غائبا. وكان شيخنا و رضي الله عندي سؤالي في شرح هذا الكتاب... ولما تحققت في ذلك باليقين... حسن الله عندي سؤالي في شرح هذا الكتاب... فرغبت إلى شيخنا في شرح هذا العلم الذي هو كهيئة المكنون. فمن علي بشرحه. وقلدني جواهر فتحه.» (1) ويبدو هكذا ولاء شديد من التلميذ للأستاذ، فحتى الشرح لم ينسبه لنفسه، وجعله كتعليقات مملاة من صاحب الكتاب نفسه.

ومن كتب "ابن سودكين" كذلك المعرفة بآراء ابن العربي، كتاب "وسائل السائل" وهو كتاب على شاكلة كتاب ابن العربي عن "ذي النون المصري"(<sup>(2)</sup>

<sup>-</sup> الجبرتي (عبد الرحمن بن حسن): تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، دار الجيل، بيروت، ج1، ص. 441 - ابن العماد: شذرات الذهب، ج3، ص. ص. 133، 234 - حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992/1413، ج 1، ص. 396./- ابن أبني النوفاء القرشي (محي الدين عبد القادر) (ت775): الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه، كراتشي، باكستان، ج 1 ص. 151.

<sup>(1)</sup> ابن العربي: التجليات الإلهية همراه با تعليقات ابن سودكين وكشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات، تحقيق إسماعيل يحي، مركز نشر دانشكاهي، طهران، 1408هـ/ 1988م، ص. ص. 9-10.

<sup>(2)</sup> هـو ثـوبان بـن إبراهيم، ألقابه: ذو النون، أبو الفيض، والإخميمي نسبة إلى إخميم، قرية بـصعيد مـصر. صوفي ومحدث، من الصوفية الأوائل، وضعه كتاب الطبقات في الطبقة الأولك من المتصوفة، حيث يرتب كثاني صوفي بعد الفضيل بن عياض. فهو من الأوائل الـذين تحدثوا في المقامات والأحوال وفي المعرفة الصوفية، وفي الانتساب إليه يسعى جل الـصوفية. اتـصل بجهابذة العلماء والصوفية المعاصرين له مثل: "أحمد بن حنبل"، "بشر الحافي"، و"السرى السقطي"، و"معروف الكرخي". ومن تلامذته: يوسف بن الحسين الرازي.

(155هــــ/772م - 245هــــ/860م)، مع الفارق بينهما في أن ابن سودكين، بحسب ما جاء في هذا الكتاب يروي ما سمعه من أستاذه، في حين يروي ابن العربي ما حفظه أو تلقاه عن طريق التسلسل في رواية النصوص (العنعنة)، لهذا يُنسب كتاب "ابن سودكين" أحيانا لابن العربي، وهو ما نقرأه في عنوان الكتاب حيث ورد كالآتي: "كتاب وسائل السائل للشيخ الأكبر ويليه مسائل أخدت عن الشيخ..." لكن في مقدمة الكتاب نقرأ نصا للناسخ يوضح علاقة ابن سودكين بهذه النصوص، ومما جاء في مستهله: «هذه مسائل تلقاها الشيخ الإمام العارف العالم الحقق الراسخ محي الدين إسماعيل بن سودكين من سيدنا الشيخ الإمام العارف المحقق الراسخ محي الدين بن عبد الله محمد بن علي بن العربي» (1) ولا ينسب كتاب "ابن العربي"عن ذي النون لـ "ذي النون المصري".

وحتى شرح ابن العربي لترجمان الأشواق وتحويله من شكله الرمزي الغزلي إلى نثر لم يخل من الرمز في حقيقته، أو لنقل تحول وخفت حدته من رمز الرمز إلى الرمز فحسب، كان نـزولا عند رغبة تلميذيه: بدر الحبشي وابن سودكين. وقد ذكـرهما ابـن العربي في مستهل شرحه لترجمان الأشواق فقال: «وكان سبب

<sup>-</sup> الـشعراني: الطـبقات الكبرى، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأو لاده القاهرة، ج1، ص. 59 - 61. وكـذلك - الخطـيب الـبغدادي: تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطـا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997/1417، ج8، ص. 390، 390. وكذلك: - أحمد الـشنتاوي و آخـرون، دائـرة المعـارف الإسلامية، الاصدار العربي، انتشارات جهان بودرحمبرى، مج9، ص. 400، 400.

<sup>-</sup> وأما كتاب ابن العربي عن ذي النون المصري، فيقع في حوالي 280 صفحة يروي فيها سيرة حياة هذا الصوفي الكبير وكثير من أقواله في أهم اصطلاحات الصوفية كالتوفيق والعبادة والستوبة والمجاهدة... وصولا إلى ذكر من التقى بهم ذي النون في سياحته من العابدين والعابدات، ومدققا في بداية الكتاب في اسمه ونسبه وبلده ونعته وتاريخ وفاته، وروايته الحديث، وسبب توبته، ومحنته. ومن بين ماوضحه ابن العربي في هذا الكتاب أن ذا النون لقب له وأما اسمه الحقيقي فالفيض ثوبان بن إبراهيم./ابن العربي: الكوكب الدري في مناقب ذي السنون المصري، ضمن رسائل ابن عربي، نحقيق سعيد عبد الفتاح، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ج3، 2002. ص. ص. 65، 65

Die Terminologie Ibn ابــن سودكين: وسائل السائل، النص العربــي، ص. 10 ضمن (۱) 'Arabis im "Kitāb wasā'il as-sā'il" des Ibn Saudakīn, Text, Übersetzung und Analyse, von Manfred Profitlich, Klaus schwarlag-Freiburg im breisgau, 1973.

شرحي لهذه الأبيات أن الولد بدراً الحبشي والولد إسماعيل بن سودكين سألاني في ذلك وهو ألهما سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب ينكران هذا من الأسرار الإلهية وأن الشيخ يتستر لكونه منسوبا إلى الصلاح والدين، فشرعت في شرح ذلك...»(1)

ومما تلقاه هذا التلميذ - إسماعيل بن سودكين - عن شيخه وزاده شرحا نذكر "لواقح الاسرار ولوائح الأنوار" على سبعة أجزاء الأول في النسب الإلهية، الثاني في الحقائق ومراتب العارفين، الثالث في حياة الأرواح وتعلقات قواها، الرابع في التنزلات الواردة على الأنبياء والأولياء، الخامس في تعدى الأعمال، السادس في السنفس والرؤية والشهود والسابع في العلم والإحاطة والأسماء وغير ذلك تلقاها عن شيخه محيى الدين بن العربي (2).

ومن أبرز تلامذة ابن العربي والمنتصرين لفكره صدر الدين القونوي<sup>(6)</sup> (تروفي سنة 672هـ – 1274م)، هذا الذي تخرج شيخا صوفيا على يد "الشيخ الأكبر"، وكان شافعي المذهب، وإن عده البعض من أعلام الشيعة. خاصة وأن همناك من يرجع فضل انتشار تصوف "ابن العربي" وفلسفته في الوسط الشيعي عموما وفي بلاد فارس على وجه الخصوص، إلى تلميذه وربيبه "صدر الدين القونوي" الذي صُنّف في أرقى درجات التصوف حتى لُقب بن "قطب الوقت"، و"صاحب العلوم اللدنية والأسرار الربانية"، من أهم أعماله شرحه لفصوص الحكم في كتاب عنونه بن "فكوك النصوص" ومن العنوان يتضح أنه بذل جهدا في فك رمزية الفصوص وأنه المؤهل لتأويل نصوص شيخه كما كان يشرحها له ولزملائه في المدرسة الأكبرية، ولقد ارتبط شرح الفصوص بـ "الصدر الرومي" حتى أصبح

<sup>(1)</sup> ابن العربي: ترجمان الأشواق، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1961/1381، ص. 9.

<sup>(2)</sup> حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، ص. 1566

<sup>(3)</sup> صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي، الرومي، ويعرف أيضا بالصدر الرومي، صوفي فيلسوف، مفسر ومحدث، ولد وتوفي بقُونيّة، من أعظم مدن الإسلام بالروم، وهي حاليا من مدن تركيا، عاش نيفا وستين سنة، ابتلي بالإنكار عليه إلى أن مات، سنة 672أو 673 هـ، ولقد أوصـــى أن يـنقل تابوته إلى دمشق ليدفن بجانب شيخه وزوج أمه "محي الدين بن العربــي"، ولم يتحقق له ذلك./- ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج4، ص. 41/الشعراني: الطبقات الكبرى، ج1، ص. 177/السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج8، ص. 45.

يعرف بـ "فصوص الصدر القونوي" وله أيضا: "تفسير الفاتحة" و"مفتاح الغيب"، هذا الأخير عبارة عن أعمال شارحة في معظمها لأقوال ابن العربي. وقد يكون ألفه اقتداء بشيخ مشايخ ابن العربي: "عبد القادر الجيلاني" (1078/470 - 561/166)، صاحب "فتوح الغيب" (1)

ويعود نجاح القونوي في نشر تصوف "ابن العربي" في الشرق إلى أنه كان مقربا من "حلال الدين الرومي"(672هـ/1274م) وأستاذا لقطب الدين الشيرازي (634هـ/1231م - 710 هـ/1311م). كما كان بينه وبين "نصير الدين الطوسي"<sup>(2)</sup>(597هـ/1201م - 672هـ/1274م) مكاتبات عديدة تدور حول بعض المسائل الفلسفية الصوفية التي تتعلق بالوجود والماهية واختلاف صفات السناس. خاصة وأن اطلاع الطوسي على الفكر الفلسفي وتضلعه فيه ساعده على المراوحة بين الفكر الصوفي والفلسفي وهي مزاوجة تجمعها الحكمة الإشراقية أو

<sup>(1)</sup> عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب، مكتبة المنار، تونس، د. ت. هوكتاب في التصوف مؤلف في سبع وثمانيين مقالية، أولها مقالة فيما لابد لكل مؤمن وآخرها في أهل المجاهدة والمحاسية... لكن يجب الإشارة إلى أن هناك من ألف أيضا كتابا سماه "فتوح الغيب" وهو شرف الدين الطيبي، حسن بن محمد بن عبد الله المتوفى سنة 473هـ/1080. ولفخر السدين البكري القرشي (444/544 - 1046/606) تفسير للقرآن في 14 مجلدا عنوانه: "فتوح الغيب. يمكن الرجوع إلى: السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر): طبقات المفسرين، تحقيق على محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، 1396هـ/1976م، ص. ص. 213، 278.

<sup>(2)</sup> الخواجة نصير الدين الطوسي، محمد بن محمد، سلطان الحكماء، عرف عنه غلوه في التشيع، كان وزيرا ومستشارا مقربا من هو لاكو، واضع مرصد مراغة نقل إليه كل ما جمعه من كتب الفلسفة والرياضيات والفلك والطب وعلم الكلام والفقه والحديث. من تلامذته: كمال الدين ميشم البحراني وأفضل الدين الكاشاني. لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية السشيعية يمكن الرجوع إلى: - ابن كثير: البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ابنان. ج13، ص. ص. 123، 215/- الطهراني (آغا بزرك): طبقات أعلام السيعة، تحقيق علي نقي منزوي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1972، مص. ص. ح. 7، 181/- القنوجي صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في أحوال العلوم، تحقيق، عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1978، ج2، ص. 108. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن سليمان دنيا قد عرف بالطوسي عند تحقيقه لكتاب ابن سينا: الإشارات والتنبيهات، وهو تعريف مستمد من كتاب واحد مخطوط، كما يوضح ذلك المحقق. - ابن سينا: الإشارات والتنبيهات، مع شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، 1960، ج1، ص. ص. 191 – 124.

المشرقية التي عمل على تشييدها أبو على بن سينا. وكان الطوسي أفضل من أدرك كنهها، فهو الشارح البارز لـ "إشارات ابن سينا وتنبيهاته"

ولقد كوّن "القونوي" العديد من التلاميذ الذين تشبعوا بالفكر الصوفي الأكبري وبفل سفة التصوف التي جعل البعض "الصدر القونوي" على رأس أصحابها، وهي التي عدرفت بالحكمة الني بلغها "القونوي" من حلال جمعه بين الفل سفة والتصوف، أو بين النظر والذوق، ذلك لأنه من «النظر رتبة تناظر طريق التصفية ويقرب حدها من حدها وهو طريق الذوق ويسمونه الحكمة الذوقية. وممن وصل إلى هذه الرتبة في السلف: "السهروردي" وكتاب "حكمة الإشراق" له صادر عدن هذا المقام برمز أخفى من أن يعلم... والفاضل الكامل مولانا "شمس الدين الفيناري" في الروم ومولانا "جلال الدين الدواني" في بلاد العجم ورئيس هؤلاء الشيخ "صدر الدين القونوي" والعلامة "قطب الدين الشيرازي".»(1).

ومــن تلامذة القونوي الذين تعدت علاقة التأثير الأكبري إليهم وكانوا من أشد المــدافعين عــن ابن العربــي ومن الشارحين لأعماله "العفيف التلمساني" (610هــ/ 1213م – 690هــ/1291م) الذي يكون قد ذهب بفكرة وحدة الوجود أبعد من "ابن العربـــي" ومــن شــيخه "الصدر القونوي" وكان بارعا في التصوف حتى أن "ابن سـبعين" أثــني عليه وفضّله على شيخه، حيث لما سئل عن "القونوي" «قال: إنه من المحققــين لكن معه شاب أحذق منه وهو العفيف التلمساني» (2) ويقال إن "القونوي" استأذن من "ابن العربــي" أن يشرح تائية "ابن الفارض" (المتوفى سنة 576هــ/180م) فقال له «لهذه العروس بعل من أو لادك» (3)، أي من تلامذتك، وقام بشرحها فيما بعد تلمــيذه "التلمــساني" وغيرهمــا، ومن تلامذته الشارحين أيضا لتائية "ابن الفارض" و"فـصوص ابــن العربـــي" والقــائلين بــوحدة الوجود أيضا: "سعيد الكاساني و"فـصوص ابــن العربـــي" والقــائلين بــوحدة الوجود أيضا: "سعيد الكاساني الفرغاني" (المتوفى سنة 699هــ/1300م) و"حمزة بن محمد الفناري" وغيرهما كثير (4).

<sup>(1)</sup> القنوجي: أبجد العلوم ج2، ص. 102.

<sup>(2)</sup> ابن العماد: شذرات الذهب، ج3، ص. 412.

<sup>(3)</sup> حاجي خليفة: كشف الظنون، ص. 265.

<sup>(4)</sup> طاش كبري زاده: الشقائق النعمانية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1395هـ/1975م، ص. 18/- حاجي خليفة: كشف الظنون، ص. ص. 265 - 266./- ابن العماد: شذرات الذهب، ج 3، ص. 412، 418.

ولعل أكثرهم تأثيرا في الوسط الشيعي خلال هاية القرن السابع والنصف الأول من القرن الثامن الهجريين، الثالث عشر والرابع عشر ميلاديين: "مؤيد الدين جـندي" شارح فصوص الحكم بطلب وبإيجاء من أستاذه "صدر الدين القونوي"، مقتفيا في ذلك أثر أستاذه في كيفية تلقى الشرح مختصرا ملهما من صاحب الفصوص أو من الذي مُنحَ الفصوص في الرؤيا، لكنه شرح لم يتم ويكتمل إلا بعد وفاة "القونوي" بالرغم من أن الشروع في ذلك كان مبكرا حسب ما يوضحه "مـــؤيد الدين جندي"، وبالرغم من الرغبة الملحة لعلماء معاصرين له ندبوه لشرح غامضها وفك رموزها، على حد تعبيره، ومما قاله في هذا الصدد: «ولقد ندبني إلى شرح معضلاتها وحل معقلاتها، أكابر علماء الاعلام، ورغب إلى في كشف مــشكلاتها وتفصيل مجملاتها وتحصيل محتملات إشاراتها، أقوام بعد أقوام... فكنت أكــل في كل ذلك أمره إلى الله... لارتفاع مآخذها ومشاربها عن أوكار الأفكار والأوهـــام...»<sup>(1)</sup> وأمـــا عـــن كيفية نلقى الشرح إلهاما وإجازة الشروع في حل مع ضلات "الف صوص" يقول "مؤيد الدين جندي": «ولقد كان سيدي وسندي وقـــدوتي إلى الله تعالى، الإمام العالم... سلطان المحققين... إمام الورثة المحمديين... عليه آياته... واستغرق ظاهري وباطني روح نسماته... وتصرف بباطنه الكريم تــصرفا عجيــبا في باطني... فأفهمني الله من ذلك مضمون الكتاب كله في شرح الخطبة، وألهمني مصون مضمون أسراره... فلما تحقق الشيخ مني ذلك... ذكر لي أنه استشرح شيخنا المصنف... هذا الكتاب، فشرح له في خطبته لباب ما في الباب لأولى الألــباب...»<sup>(2)</sup> وعن أهمية كتاب "فصوص الحكم" قال "المؤيد": «... أما بعــد فإن كتاب فصوص الحكم في خصوص الكلم من منشآت هذا الكامل مفخر بسين طي وآل حاتم... يشفي غليل الطلب والشوق... يحتوى على كلمات أذواق الحِصرات الأسمائية، وينطوي على أمهات أسرار الحرم النبوية الاصطفائية...

<sup>(1)</sup> مسؤيد الدين جندي: شرح فصوص الحكم، تعليق وتصحيح: سيد جلال الدين آشتياني، تقديم غلم حسين إبراهيمي، مؤسسة چاپ وانتشارات دانكشاه، مشهد، إبران، فروردين، 1361 تقويم فارسي/1982م، ص. 6.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. ص. 9 - 10.

ويتضمن نصوص مشارب الكمل من الأنبياء والمرسلين.» (1) وبهذا كله يكون مؤيد السدين حندي قد أحاط الفصوص وصاحب الفصوص وأستاذه الذي ألهمه شرح الفصوص هالة من إعلاء الشأن والتقديس النبوي أو على الأقل الوارث للحقيقة النبوية، بحكم مصدر الفصوص كما حدده ابن العربي.

في القرن الثامن الهجري، الرابع عشر ميلادي ظهر أحد المتصوفة المدافعين عن البسن العربي وكان من أوائل الذين ألفوا في مناقبه وهو صاحب كتاب: "الدر السثمين في مناقب الشيخ محي الدين": "أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبسراهيم بن يوسف بن القارئ البغدادي". وكتابه هذا عبارة عن رسالة بعث بحا ليصاحبه الصوفي اليمني كما يتضح ذلك في مقدمة كتابه حيث قال: «هذه رسالة سميتها: "الدر الثمين في مناقب الشيخ محي الدين" وأرسلتها إلى الصنو العزيز والحرز الحرييز السشيخ شهاب الحق والدين أحمد بن الرداد الصوفي اليمني... أذكر فيها أحواله وأقواله بإيجاز واختصار دون إطناب وإكثار. إذ أكثر سيرته العجيبة وآدابه الغسريبة وما يسر الله سبحانه وتعالى عليه من أسباب البر وغلق عنه أبواب الشر مذكور في مصنفاته، مسطور في مؤلفاته، ومعظمها في الفتوحات المكية.» (2)

كــتابه هذا مقسم إلى بابين: الأول في أحوال ابن العربي والآخر في أقواله، فعــن أحــواله تحدث البغدادي عن سيرة ابن العربي أولا مدققا في اسمه ونسبه وتــاريخ مــولده ورحالته، ثم تحدث ثانيا عن المواقف المتخذة إزاءه سواء المؤيدة والمادحــة أو المتوقفة عن إصدار الحكم ثم القادحة أو المكفرة. بينما خصص الباب السئاني لأقواله مركزا على تصانيف ابن العربي العامة، المتداولة بين الناس، والخاصة التي لم يشأ ابن العربي إذاعتها. وعن العلماء والفقهاء المادحين (3) لابن العربي ذكر صاحب الكــتاب عددا منهم ونماذج من أقوال لهم، مثل: فخر الدين الرازي (المتوفي سنة 600هــ/1262م) والعــزبن عــبد الــسلام (المتوفي سنة 660هــ/1262م) والعــزبن عــبد الــسلام (المتوفي سنة 660هــ/1262م) وسعد الدين الحموي والزملكاني وابن

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص. 5.

<sup>(2)</sup> القارئ البغدادي (إسراهيم بن عبد الله): مناقب ابن عربي، تحقيقصلاح الدين المنجد، مؤسسة التراث العربي، بيروت، 1959، ص. 20.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص. ص. 25، 34.

عساكر وابن النجار (المتوفي سنة 643هــ/1245م) وابن الدبيثي (المتوفي سنة 637هــ/ 1240م) وغيرهـــم. وكنماذج من العلماء الذين سكتوا وتوقفوا عن إصدار أحكامهم على ابن العربــي سواء بالمدح أو بالقدح عدّد لنا البغدادي بعضا منهم مثل (1): وعبد الله بــن أسعد اليافعي (المتوفي سنة 768هــ/1367م) و"عماد الدين بن كثير" (المتوفي سنة 774هــ/1373م) وأبو الحسن الخزرجي (توفي سنة 812هــ/1409م)

ومن المدافعين عن نصوص ابن العربي والشارحين لها "عبد الرزاق القاشاني" (2) من متصوفة القرن الثامن الهجري، توفي حوالي 735هـ/1335م، أحد شراح تائية ابن الفـــارض، ومن أفضل شراح "فصوص الحكم"، وهو الشرح الذي أنجزه نـــزولا عند رغبة وطلب جماعة من الصوفية منهم: "محمد بن مصلح التبريزي" (3)، ومن الأمور التي أبدع فيها القاشاني وتفطن لها عند شرحه لـــ "فصوص الحكم" هو إدراكه لثلاثية يقوم علـــيها الكـــتاب وهـــي: الذات الإلهية والصفات والأسماء ثم الأفعال وكل ما أوجده الله الله عليه طرق الفصوص، كل فص على حده وما يتعلق به من صفة إلهية ظهرت في الوجود آيات بأفعال وحكم ربانية.

ولم ينته شرح "القاشاني" عند هذا الحد<sup>(5)</sup>، بل انطلاقا من المقدمات الثلاث المذكرة آنفا واصل المشوار أحد الذين صحبوه وكان لهم الأثر الكبير في الوسط

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص. ص. 35، 42.

أدرجه هنري كوربان ضمن متصوفة الشيعة الذين ساهمو في شرح وإذاعة الفكر الأكبري ممزوجا بالفلسفة في الوسط الشيعي.

Henry Corbin: L"imagination créatrice dans le souffisme d'Ibn Arabi,
 Collection dérigée par Yves Bonnefoy, Flammarion, 2ème Ed., Paris, 1976.
 pp. 7, 25.

<sup>(3)</sup> القاشاني (عبد السرزاق): شرح القاشاني على فصوص الحكم، مطبعة مصطفى البابسي الحلب و أو لاده بمصر، ط2، 1366/1386، ص. 3.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص. ص. 4 - 6.

<sup>(5)</sup> أثر ابن العربي في القاشاني لم يظهر في الشرح فحسب بل يظهر في جل أعماله، فمعجمه مثلا يرتكز في شرح اصطلاحات الصوفية كما هو الحال عند كل من جاء بعد ابن العربي على مفهوم وضبط الشيخ الأكبر لها.

<sup>-</sup> القاشياني (عبد الرزاق): اصطلاحات الصوفية، تحقيق إبراهيم جعفر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1981.

الـشيعي أيـضا وهـو: "داود بن محمود القيصري" المتوفى سنة 751هـ/1350م صاحب كـتاب: "مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم" وهو كتاب عرف بـ: "مقدمة شرح الفصوص" ألفه بإرشاد وتوجيه من القاشاني، وضمنه إثني عـشر فـصلا لم يخرج فيها عن المحاور الثلاثة: الذات الإلهية وأحديتها، الصفات والأسماء، ثم الأفعال وكل ما وجد عن البارئ، عز وجل، منتهيا إلى مسائل: النبوة والرسالة والولاية (1).

ومع نحاية القرن الثامن الهجري، الرابع عشر ميلادي، وبداية القرن التاسع الهجري، الخامس عشر ميلادي برز مدافع ماهر وشارح كبير لفلسفة ابن العربي السحوفية في الذات الإلهية والأسماء والصفات ووحدة الوجود والإنسان الكامل... وهو عبد الكريم الجيلي (2) (1365/767 – 1423/826). الذي تميزت شروحه بمحاولة جريئة في تجاوز ما قدمه ابن العربي حتى ألها تميزت ببعض التقويم والنقد، وهو ما لم يكن معهودا لدى شارحي ابن العربي والمنتصرين له. وهذا ما يتضح في ما برر به "الجيلي" إقدامه على شرح "الفتوحات المكية" عندما أشار إلى أن ابن العربي قد بالغ في الإطناب والإسهاب حتى أضحى الناس إزاء الكتاب فريقين: فسريق يعجزعن الحصول عليه، وفريق يعجز عن فهم معانيه إذا تيسر لهم الاطلاع عليه؛ لغرابة معانيه وخطورها، ولرمزيتها ولتداخل المعاني والأفكار في فلسفته. يقول "الجيلي" عن "الفتوحات" وعن دواعي شرحه لجزء منها بأن ابن العربي: يقول "الجيلي" عن "الفتوحات" وعن دواعي شرحه لجزء منها بأن ابن العربي: «تكلم فيها بألسنة كثيرة، وأفصح عن معان غريبة خطيرة؛ فصرح تارة عن حالة. ورميز أخرى عن مراد في ورميز أخرى عن مراد في ورميز أخرى عن ماد في ورميز أخرى عن مراد في ورميز أخرى عن مراد في

<sup>(1)</sup> حاجي خليفة: كشف الظنون، ج2، ص. 1720.

<sup>(2)</sup> هـ و قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي، نسبة إلى جيلان أصلا لا مجرد قاطن بها، لأن المنتسب إلـ جيلان من حيث السكن والمقام فقط يسمى جيلاني. ولد بجيلان ببغداد ورحـل إلى فارس والهند والجزيرة العربية ومصر وفلسطين، وأخيرا استقر بها المقام في الـيمن حـيث توفي بمدينة "زبيد". صوفي شاعر ترك قرابة الثلاثين كتابا ورسالة وقصائد شـعرية. من أعماله: "الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل" وله: "القاموس الأعظم والناموس الأقدم في معرفة قدر النبـي على على على في 44 جزءا. وغيرها من الكتب.

<sup>-</sup> عبد الكريم الجيلي: شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربي، دراسة وتحقيق يوسف زيدان، دار سعاد الصباح، الكويت، 1992، مقدمة المحقق ص. ص. 20، 22.

المقال. ولم يزل - رضي الله عنه - يتكلم في هذا الكتاب عن حقائق الأشياء. حتى آل به الأمر إلى الإسهاب والإطناب فعسر على الأكثرين تحصيله، وفات عن الغالب معرفته وتأويله... ؛ لأنه يحتار عقل كل فاضل لبيب في حل مشكل ذلك الرمز الغريب.» (1)

لكن هذا النقد لم ينقص من قيمة الكتاب الذي عمد "الجيلي" إلى شرحه ولا من أهميته صاحبه حيث قال عنهما: «... الفتوحات المكية التي ألفها الولى الأكبر والقطب الأعظم الأفخر... لسان الحقيقة وأستاذ الطريقة... أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن العربين... أعظم الكتب المصنفة في هذا العلم نفعا، وأكثرها لغرائبه وعجائبه جمعا، واجلها إحاطة ووسعا. »(2) ونظرا لضخامة حجه الفتوحات و كثرة أسفاره لجأ "عبد الكريم الجيلي" إلى شرح باب واحد من أبواب الفتوحات العديدة؛ لأن ابن العربي، حسب الشارح، اختزل معانى الفتوحات في هذا الجزء، وجعله رمزيا منغلقا عن أفهام ومدارك الدارسين، لهذا عمد "الجيلي" إلى شرحه بفك رمزيته وباختصار كي لا يقع في الإسهاب والإطناب، يقول الجيلي في هذا الشأن بأن ابن العربي: «صرح بأنه جمع معانى العلوم المسسوطة في ذلك الكتاب. وجعلها مرموزة في الباب التاسع والخمــسين بعد الخمسمائة من الأبواب وكف ذلك النشر، وأدمج ذلك العلم الكبير القدر، الكثير الفخر على وضعه العجيب وأسلوبه العزيز الغريب. فانغلق بالكلية فهم ما جعله في ذلك الباب. على كثير من أولى الأباب. فقصدت بشرح هذا الباب المخصوص حلّ جميع مشكلات الكتاب واختصرت في الكلام لئلا يفضى إلى الإسهاب... وسميته: "شرح مشكلات الفتوحات المكية، وفتح الأبواب المغلاقات من العلوم اللدنية»(3)

وكغييره من القرون لم يخل القرن العاشر الهجري، السادس عشر ميلادي من المنتصرين لابن العربي والشارحين لأعماله، خاصة لأأجزاء من "الفتوحات"

<sup>(</sup>١) عبد الكريم الجيلى: شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربى، ص. ص. 60 - 61.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 60.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص. ص. 61 - 62.

و"فصوص الحكم"، ومن هؤلاء "عبد الوهاب الشعراني (1) (898هـ/1494م - 973 مراز المدافعين عن الشيخ الأكبر، والذي خصص لابن العربي حل مؤلفاته منها: "اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر" وهو كتاب يعرض فيه الشعراني آراء ابن العربي الصوفية والكلامية ويدافع عن صحة معتقده بكل ما أوتي من حجج، حتى أنه برأه من نصوص يكفره لأجلها الفقهاء وقال بألها مدسوسة عليه، وفي هذا الكتاب عمد الشعراني إلى الجمع والتوفيق بين منهجي الكشف والنظر، وهي خطوة زعم بأنه لم يسبقه إليها غيره، وعن تأليفه لهذا الكتاب المرجع في الدفاع عن عقائد الصوفية ومطابقتها للعقيدة الصحيحة، عقيدة الكتاب المرجع في الدفاع عن عقائد الصوفية ومطابقتها للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم: - حسب رأيه - "الأشاعرة" و"الماتوريدية"، متخذا عقيدة ابن العربي وآراءه الكشفية نموذجا لذلك التطابق. يقول الشعراني: «هذا كتاب ألفته في علم العقائد... حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر... فقصدت بيان وجه الجمع بينهما لتأبيد كلام أهل كل دائرة بالأخرى. وهذا أمر لم أر أحدا سبقني إليه.»(2)

وعن سبب اختياره لابن العربي لينوب عن أصحاب المنهج الكشفي في العقائد يقول الشعراني: «اعلم ياأخي أي طالعت من كلام أهل الكشف ما لا يحصى من الرسائل وما رأيت في عبارتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل المحقق مربي العارفين السشيخ محي الدين بن العربي رحمه الله فلذلك شيدت هذا الكتاب بكلامه من الفتوحات وغيرها.» (3) ولأجل ابن العربي كتب "الشعراني" أيضا، شارحا لأقوال ابن العربي منتصرا لآرائه كتابا عنوانه: "الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر" وفيه عد ابن العربي عالما جامعا لعلوم شتى فيها المعلوم بيان علوم الشيخ الأكبر" وفيه عد ابن العربي عالما جامعا لعلوم شتى فيها المعلوم

<sup>(1)</sup> هـو عـبد الـوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي، زعم أن نسبه يمتد إلى محمد بن الحنفية بن علي بن أبـي طالب، رضي الله عنهما، ينتمي إلى عائلة صوفية هاجرت إلى مصر. بنى له القاضي محي الدين زاوية كانت تنافس الأزهر في القرن العاشر، تخرج منها العديد من متصوفة القرن العاشر.

<sup>-</sup> طه عبد الباقي سرور: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 1981، ص. ص. 21، 65.

<sup>(2)</sup> الشعراني (عبد الوهاب): اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، ص. 2.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص. 3.

المعهود وفيها ما لا يخطر على بال أحد، فهو عالم فقيه مجتهد متقن للإستنباط، مفسر للقرآن وشارح للحديث، محدث، متكلم، لغوي، نحوي، عالم بتعبير الرؤى، عالم بالطبيعة وبالطب والهندسة، منطقي صوفي، عالم بالحضرات الإلهية وبأسرار الحسروف (1)... إلى غير ذلك من العلوم التي عددها الشعراني وجعل ابن العربي متمكنا من ناصيتها، سواء المعلوم منها في التصنيفات أوالجحهول. وفي هذا الكتاب (2) يشير الشعراني إلى أن ابن العربي متمكن من حوالي ثلاثة آلاف علم وقد حاء ذكرها في كتاب له سماه: "تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم الأولياء" وفيه يصل به الحد في الدفاع عن الشيخ الأكبر إلى القول بأنه صاحب على مقينية «مبنية على الكشف والتعريف مطهرة من الشك والتحريف» (3) والمقصود بالتحريف هنا عدم خروجها عن النص قرآنا وسنة صحيحة. وهو جزء مما دافع به الشعراني عن صحة عقيدة ابن العربي ضد الفقهاء الذين أنكروا عليه وكفروه.

القرن الحادي عشر هجري، السابع عشر ميلادي، به كذلك علماء عرّفوا بسابن العربي وانتصروا له، مثل: المؤرخ العالم: "أحمد بن محمد المقري التلمساني" صاحب: "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب". ففي هذا الكتاب لم يكتف بالتعريف به وبمؤلفاته، بل جمع له أقوال أشهر العلماء فيه خاصة الآراء المادحة له، المحصية لمحاسنه، الداعية إلى بذل الجهد في تأويل أقواله وعدم تركها على ظاهرها، أو على الأقل التسليم بها دون مجادلة ولا مكابرة ونكران (4). ومما أورده قول "أبي منصورالأزدي الأنصاري" المعاصر لابن ونكران من أكبر علماء الطريق، جمع بين سائر العلوم الكسبية، وما وقر عربي، وكان من أكبر علماء الطريق، جمع بين سائر العلوم الكسبية، وما وقر

<sup>(1)</sup> المشعراني: الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر، على هامش كتاب اليواقيت والجواهر، مرجع سابق، ص. 2 - 2.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 3.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص. ص. 3 - 4.

<sup>(4)</sup> المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1406هـ/1986م، ج2، ص. ص. 365 - 388.

له من العلوم الوهبية. (1) ثم يستطرد في وصف وذكر أقواله حتى يذكر من نظم الشيخ الأكبر قوله (2):

يا من يراني ولا أراه كسم ذا أراه ولا يسراني ثم يعرض شرح ابن العربي لهذا البيت لِما أثاره من تعجب واعتراض: يا من يسراني محسرما ولا أراه آخسن يراني محسرما ولا أراه آخسنام

ليخلص"الأزدي" في الأخير إلى القول: «من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى مؤول، وأنه لا يقصد ظاهره، وإنما له محامل تليق به، وكفاك شاهدا هـذه الجزئية الواحدة، فاحسن الظن به ولا تنتقد، بل اعتقد، وللناس في هذا المعنى كلام كثير، والتسليم أسلم.»(3)

وكان منهم الولوعين بالفكر الأكبري، حيث يكثرون في مؤلفاهم بشكل لافت للنظر الاستشهاد بأقوال ابن العربي وبآرائه خاصة في ضبط المصطلحات السصوفية، وهو عمل لا يخلو في الحقيقة منه أي معجم صوفي صُنِّف بعد ابن العربي، ومن هؤلاء المؤلفين: "المناوي" (المتوفي سنة 1031هـ/1622م)، صاحب كتاب "التعاريف" ومن اصطلاحاته المضبوطة على التحديد الأكبري لها: الأوتاد، السر، الذوق، الطوالع... الخ<sup>(4)</sup>.

ولقــد استــشهد بأقواله وبآرائه في ابن العربــي أحد المؤرخين أيضا عندما عرف بالشيخ الأكبر وهو صاحب كتاب "شذرات الذهب": "عبد الحي بن أحمد العكــري الدمشقي" (1032هــ/1623م - 1089هــ/1678م) كما اتبع الأسلوب نفــسه في ترجمته فبعد أن ذكر اسمه ونسبه ومولده راح يعدد خصاله ويذكر أقوال العلمــاء فيه كالشعراني وزروق والمناوي وجلال الدين السيوطي وغيرهم. وكلها

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ج2، ص. 371.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ج2، ص. 371.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ج2، ص. 371.

 <sup>(4)</sup> المناوي، محمد عبد الرؤوف: التوقيف على أمهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر،
 بيروت، دار الفكر، دمشق، 1410هـ/1990م، ص. ص. 102، 487.

أراء تحمــع علــي أن الــنص الأكبري رمزي لا يجب الوقوف عند ظاهره في كل الأحوال<sup>(1)</sup>، فهو كالمتشابه في النص القرآني والحديث النبوي الشريف.

ومن المؤلفين النه اشتهروا أيضا بشروحاتهم، وخاصة بالحواشي التي وضعوها على مؤلفات ابن العربي أو على الشروحات السابقة عنهم: "مصطفى بن سليمان بالي زاده" الحنفي (المتوفي سنة 1069هـ/1659م) شارح "الفصوص" والملا عبدالحكيم السيالكوئي البنجابي نسبة إلى بنجاب، (المتوفي سنة 1097هـ/1686م) عرف عنه عكوفه على دراسة مؤلفات ابن العربي، له شرح "أسرار الخلوة لابن العربي" كما وضع حواشي متفرقة بالعربية وبالفارسية (3).

بالإضافة إلى أثر ابن العربي وامتداد فكره من خلال الشراح الأكبريين فإن هيناك امتدادا من نوع آخر إذ تكاد لا تخلو كل الطرق الصوفية من الأثر الأكبري وهي متفاوتة في ذلك بحسب تحفظ البعض من حملات التكفير التي طالته من أن تطالها فتنفي صلتها به، وعدم تردد البعض الآخر في الاعلان بشرف الانتماء للسلسلة التي شكل حلقة هامة فيها، ومن أهم الطرق التي استمدت فكرها وعقائدها من فلسسفة ابن العربي الطرقة الأكبرية التي تنسب إليه والطريقة النقشبندية وغيرهما.

أما في العصر الحديث فمن أبرز تلامذة وأنصار ابن العربي: الصوفي والمحاهد الشهير "الأمير عبد القادر الجزائري" (1222هـ/1807م - 1300هـ/ 1883م) الدي تحقق حلمه بأن يدفن بجانب الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي وهدو ما لم يتحقق للكثير من مشايخ التصوف الذين تمنوا مجاورة ضريح شيخهم كد "صدر الدين القونوي" وسائر تلامذته المباشرين الذين كان يدعوهم بعبارات: الولد والابن والمخلص... الخ

<sup>(</sup>۱) ابن العماد: شذرات الذهب، ج3، ص. ص. 190 - 192.

<sup>(2)</sup> بالي زاده (مصطفى بن سليمان): شرح فصوص الحكم لابن عربي، حاشية فادي أسعد نصيف، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 1422هـ/2002م.

<sup>(3)</sup> القنوجي: أبجد العلوم، تحقيق، عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1978، ج3، ص. ص. 230 - 231.

والأميير عبد القادر على غرار جل الذين تأثروا بابن العربي وعملوا على إحياء فكره وتجربته الصوفية يزعم في "مواقفه" أنه أحسن الناس فهما ل : "فصوص الحكم" على حقيقة ما تلقاها ابن العربي إلهاما، ويذهب إلى أنه تلقى المعابي الحقيقية ل\_ "فصوص الحكم" إمدادا وفي الرؤى، كما تلقاها هو من النبعي عَيْلاً (1) ولم يقتصر الأمر على "الفصوص" فحسب، بل تعداه إلى مختلف نصوص "الحاتمية" نظما ونثرا. وفي هذا الشأن يقول الأمير عبد القادر مشيرا إلى ابن العربي بعبارة "سيدنا" و"رضي الله عنه"، ومشيرا إلى نفسه بـ "الحقير": «... وهذا الذي ذكرناه في حل في الــواقعة، وإن كان مرمي سيدنا – رضي الله عنه – جل أن يصل إليه رام، وقد كنت رأيته، رضي الله عنه في مبشرة من المبشرات، فذاكرته في مسائل من "فصوص الحكم" فقال لي: الشراح كلهم ما فهموا مراده...فجعلت أتفكر في نفسى لم قال مراده بضمير الغائب؟ ثم ظهر لي في الحال أنه يريد بذلك رسول الله ﷺ، فأنه هو الذي جاءه بكتاب "فصوص الحكم.»(2) وليست هذه الرؤيا الوحيدة التي يــسردها الأمير فهناك غيرها من الرؤى التي يقول عن تأويل إحداها: <... عبرتما على أبي قاربت المراد فيما كتبت.»(<sup>(3)</sup> وهي إشارة واضحة منه أنه في شرحه للنص الأكبرى أصاب أكثر من سواه.

ومن أهم ما قام به "الأمير عبد القادر" تجاه شيخه "محي الدين بن العربسي" أنه أول من قام بنشر "الفتوحات المكية"، حتى أن "عثمان يحي" محقق هذا الكتاب

<sup>(1)</sup> لأن ابسن العربسي يزعم بأن كتابه "فصوص الحكم" تلقاه من النبسي في رؤيا وأمره أن يخسرج بسه إلى الناس، حيث يقول: «... فإني رأيت رسول الله في في مبشرة أريتها في العسشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرون وستمائة بمحروسة دمشق، وبيده في كتاب، فقال لي: "هذا كتاب فصوص الحكم" خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به... فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله في من غير زيادة ولا نقصان.

<sup>-</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1400هـ/1980م ج1، ص. 47.

<sup>(2)</sup> الأمير عبد القادر: كتاب المواقف، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط2، 1967م، م2، ص. 917.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، م2، ص. 917.

أهدى عمله كما هو مدون في أول صفحة من كتاب "الفتوحات المكية" لسب "لأمير عبد القادر" وجاء في هذا الإهداء قوله: «إلى رب السيف والقلم الأب الروحي الأول للثورة الجزائرية الخالدة الأمير عبد القادر الجزائري، تلميذ الشيخ الأكبر في القرن التاسع عشر وناشر الفتوحات المكية لأول مرة...»(1)

وفي القرن العشرين استمر أثره مع متصوفة ذاع صيتهم شرقا وغربا وكان لهم مكانا في الفكر الإسلامي المعاصر أمثال: "التادلي" و"الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي" - ابن عليوة - (1286هـ/1869م - 1353هـ/1934م) مؤسس الطريقة العلاوية بمستغانم، وأحد أبرز المتصوفة فكرا وممارسة إلى درجة أن أحد مفكري الإسلام المعاصرين عده و"التادلي" «من أعظم أولياء الله المسلمين وأعظمهم نفوذا في هذا القرن، قد اتبعوا أساسا تعاليم محى الدين»(2)

وبعيدا عن الأشخاص ذوي الانتماءات الصوفية الذين اهتموا بابن العربي هيناك من اهتم به في إطار حركة النهضة الفكرية الشاملة الموحدة للتراث والتوجه الأسلامي بلا إقصاء ولا تحميش ولا ازدراء لأي موروث، خاصة ذلك الموروث المؤثر مشرقا ومغربا وفي مذاهب متباينة. ومن هؤلاء نذكر المصلحين أمثال: "محمد عيده" و"رشيد رضا"... ثم من بعدهم مشايخ أمثال "أبو زهرة" و"مصطفى عبد السرازق" وصولا إلى أساتذة باحثين ودارسين متخصصين في التراث الإسلامي بمحاوره المختلفة أمثال: "محمود قاسم" صاحب كتاب: الخيال في مذهب محي الدين بن عربي "(3) وإبراهيم مذكور وغيرهم كثير.

<sup>(1)</sup> ابن عربى: الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحى، إهداء المحقق

<sup>(2)</sup> سيد حسين نصر: ثلاثة حكماء مسلمين، ترجمة صلاح الصاوي، دار النهار للنشر، بيروت، 1971م، ص. 156. وخسص كذلك سيد حسين نصر ابن عليوة بتعريف ووصف جاء فيه: «كان السيخ أحمد العلوي المعروف لدى مريديه بالشيخ ابن عليوة أحد الأولياء الكبار في هذا القرن، وقد اتسمع نفوذه حتى تعدى حدود بلاده الجزائر أثناء حياته وقد طبق اليوم العالم الإسلامي وتخطاه إلى الغرب، حيث ظهرت عدة دراسات لسيرته وعقائده»/- المرجع نفسه، ص. 214.

<sup>(3)</sup> في هذا الكتاب يبين - محمود قاسم: أنه في هذه الفترة من حياته أولى عناية خاصة لأعمال ابـن عربـــي لأسباب خاصة وأخرى تتعلق بالرد على ما أثارته أفكار أرنست رينان عن العقلية العـربية السامية المقادة والمشتتة المفعمة بالخيال في مقابل العقلية الآرية المبدعة المجـددة/- محمـود قاسـم: الخـيال فـي مذهب محي الدين بن عربـي، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1969.ص. ص. هـ-و

وهناك من جاء اهتمامه بابن العربي وبمؤلفاته تأثرا بالمستشرقين الذين عادة مساكانوا سباقين إلى التنقيب في تراثنا والبحث في كنوزه، أمثال عثمان يحي وأبو العسلا عفيفي، هذا الأخير صرح بأن ولوجه الدراسات الأكبرية كان بإيعاز من المستشرق "نيكلسون" حيث قال: «بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة "كمبردج"، وأخذت أفكر في الإعداد لدرجة الدكتوراه بحا. وما أن عرضت رغبتي على رينولد ألن نيكلسون - رئيس قسم الدراسات الشرقية بكمسبردج إذ ذاك - في أن أعمل للدكتوراه تحت إشرافه، حتى بادر باقتراح "محي الدين بن عربي" موضوعا لرسالتي.» (1)

وهناك من اهتم بابن العربي ردا على دراسات استشراقية. إما هدف تقرعها وقراء هما قراءة أصيلة بعيدا عن الإسقاطات التي عادة ما يقصدها بعض الدارسين للتراث الإسلامي لمآرب مختلفة: منها نوايا استعمارية ومنها ما يتعلق بالمنهج أو بالمندهب أو بالتوجه الفكري المعين أو بظروف العصر الحالية وما تحمله من أفكار: ما بعد الحداثة، العولمة، وحوار الحضارات والثقافات، أو "لحاجة في نفس يعقوب". ومن أبرز الدارسين المعاصرين من العرب لتراث ابن العرب ي نذكر: "نصر حامد أبوزيد" (2) و"سعاد الحكيم" (3) و"أدونيس" وغيرهم.

<sup>(1)</sup> أبو العلا عفيفي: ابن عربي في دراساتي، ضمن الكتاب التذكاري محي الدين بن عربي، إشراف: إبراهيم بيومي مذكور، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 9138هـ/1969م، ص. 5.

<sup>(2)</sup> لــه مؤلفات عديدة متميزة بجرأة دفعت بلجنة الإفتاء بالأزهر أن تتخذ منها مواقف متشددة بلغــت درجــت منع تداولها وتكفير صاحبها، ومن كتبه عن ابن العربــي: فلسفة التأويل، در اســة فــي تأويــل القرآن عند محي الدين بن عربــي، المركز الثقافي العربــي، الدار البيضاء البيضاء، ط4، 1998. وله: هكذا تكلم ابن عربــي، المركز الثقافي العربــي، الدار البيضاء المغرب، وبيروت لبنان، ط2، 2004.

<sup>(3)</sup> كاتبة أكاديمية لبنانية، يشهد لها في الدراسات الأكبرية، من أعمالها: المعجم الصوفي، دار دندرة، بيروت، 1981م مستمد ضبط مصطلحاته من مختلف أعمال ابن العربي. ولها كنذلك: ابن عربي ومولد لفة جديدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1411هـ/1991م. ولها أيضا العديد من المقالات والدراسات المتخصصة والمشاركات الفعالة في الندوات التي تعقدها أشهر جامعات العالم في المشرق والمغرب.

وعلى العموم كان ومازال الإستشراق والغرب يلعب الدور الكبير في العودة القــوية إلى الدراســات الــصوفية عمــوما وتراث "الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربـــي" علــى وجــه الخصوص، فما السر في ذلك؟ وما هي أهم الدراسات والانشغالات الغربية بفكر الصوفي المرسى الأندلسى؟

# جدول رقم 1 نماذج من الرسائل عن ابن العربي من المدافعين عليه ومن الطاعنين فيه $^{(1)}$

| الطاعنون                                  | المدافعون                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - الوسيط 711: أشعة النصوص في هتك          | - القارئ البغدادي: ق8: الدر الثمين في      |
| الفصوص                                    | مناقب محي الدين. أو مناقب ابن عربي         |
| - ابن تيمية 728: رسالة في الرد على ابن    | - عـبد الكريم الجيلي 826: شرح مشكلات       |
| العربي.                                   | الفتوحات المكية، وفتح الأبواب المغلقات     |
| - الفيــروز أبادي 811، رســالة باسم الملك | من العلوم اللدنية                          |
| الناصر في الرد على الشيخ محي الدين        | - الــسيوطي 911: تنبيه الغبـــي بتبرئة ابن |
| - النقي الفاسي: 832، تحذير النبيه والغبي  | عربــي                                     |
| من الافتنان بابن عربي                     | - الشعر إني 973: القول المبين في الرد      |
| - الأهدل: 855، كشف الغطاء عن حقائق        | عن محي الدين                               |
| التوحيد وعقائد الموحدين                   | - الـشعراني: تنبيه الأغبياء على قطرة من    |
| - البقاعي 885: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن  | بحر الأولياء                               |
| عربي                                      | - ابن ميمون 917: تنبيه الغبــي في تنـــزيه |
| - الحلبي 956: تسفيه الغبي في تنزيه        | ابن عربـي                                  |
| ابن عربيي                                 | - ابـن ميمون: تنــزيه الصديق عن صفات       |
| - القـــاري 1014 فر العون من مدعي إيمان   | الزنديق.                                   |
| فر عون                                    | - النابلسي: 1143، السرد المتسين علسي       |
|                                           | منتقصي الشيخ محي الدين                     |

<sup>(1)</sup> البغدادي (إبراهيم بن عبد الله القارئ): مناقب ابن عربي، مقدمة المحقق، ص. 11.

### ثانيا - ابن العربى في الدراسات الغربية

إن دراستنا للاستشراق اليوم لا تعني بالضرورة تلك الدراسة التي تتخذ من الاستشراق - في ذاته - موضوعا للدراسة وتتساءل عمن يدرس وما ذا يدرس وما نتائج دراسته؟ ويحكم بعد ذلك كله على هذا المستشرق أو ذاك إما بالإنصاف أو بالإححاف، لأن مشل هذه الدراسات قد تجاوزها الزمن، والحديث عن مضار الاستشراق ومنافعه قد أضحى في نظر البعض نقاشا بيزنطيا لا نتائج مرجوة منه.

الاستـــشراق ظاهــرة قديمة متواصلة إلى يومنا هذا، وفي ديمومتها هذه مرت بمراحل كثيرة بحسب وجه الحاجة إليها: من الاستعمار إلى نكران التراث الإسلامي إلى الاعتراف الجزئي به إلى الحاجة إليه بل وإلى الاندماج والتكامل معه انطلاقا مما بــدا للمستــشرقين من نقائص في موروثهم وما استجد في عصرهم أو ما أنتجته الحضارة المعاصرة.

إنه مهما قيل عن الاستشراق فالمؤكد أنه ظاهرة ذات أبعاد حضارية، عملت على التواصل الحضاري ومن ثم الثقافي بما يخدم الأفراد الباحثين ويخدم توجهاقم ومجتمعاقم، أما نحن فأولى بنا دراسة تراثنا بالكفاءة الاستشراقية نفسها ولما لا أكثر لأن السنص أي نصص يحوي أسرارا لا يبوح بما لكل من هب ودب، صحيح أن ظاهرة الاستشراق بالنسبة لنا هي حركة مهدت للاستعمار الذي استفاد منها كما أقسا استفادت منه بما أتاح لها من تسهيلات في الاتصال بتراثنا، بل وفي كثير من الأحيان نقل هذا التراث إلى عقر دار المستشرق، ولكن ليس الاستعمار وحده هو السذي سهل على المستشرق الإطلاع على تراثنا، فجهلنا بقيمة ذلك التراث لعب دورا هاما في التسسهيل من مهام المستشرقين. ثم إن ذهنية ولوع وتأثر المغلوب بالغالب ساعدت أيضا المستشرقين في مهامهم، وأكثر من هذا فإننا لم نكن نعير تراثنا الاهتمام اللائق به ولا نتفطن لقيمة هذا المفكر أو ذاك إلا بعد أن ينبه عليه أو يهستم به المستشرقون. وصار ما يصلنا من أحكامهم على تراثنا يحوز كل الثقة والدقة ويفوق في قيمته كل ما يقدمه أبناء جلدتنا، وفي ذلك احتقار الذواتنا وتعظيم مبالغ فيه لغيرنا.

لهذا كله لا يكاد يخلو إي فن أو علم مما يزخر به تراثنا العربي الإسلامي إلا وطالبته السبحوث الاستشراقية بالإحصاء والتصنيف وبالدراسة والنقد والترجمة، والتسموف من المستشرقين، والتسميين أو الأحرار.

فلقد خلف التصوف الإسلامي منذ نشأته إلى يومنا هذا تجارب عملية، وإنستاجا فكريا خصبا جعلاه ميدانا رحبا للدراسات الاستشراقية وتأويلاتها. فهذا الإنجليزي "براون" ومواطنيه "نيكلسون" و"أريبري" يرجعون التصوف الإسلامي إلى السرهبنة النسصرانية والرياضة الهندية. أما الألمان ممثلين في "جولد تسيهر"، "فلهوزن" و"فون هامر" فيرجعونه إلى وثنيات الهند والفرس ثم معتقدات اليهود والنسصارى. في حين رد الفرنسيون بزعامة "ماسنيون" التصوف الإسلامي إلى المسيحية معتبرين حياة الصوفية محاكاة لحياة المسيح – عليه السلام – وكذلك قال الأسبان برعامة "أسين بلاثيوس"...(1) إلى غير ذلك من الدراسات التي تنتهي بإرجاع التصوف إلى أصول هندية أو فارسية أو يهودية أو مسيحية، وهي مسلكا عمليا في بعض الأحيان.

ويتصدر "السشيخ الأكبر، محي الدين بن العربي" قائمة المتصوفة الذين شكلت تجربتهم الكشفية نموذج الحياة الروحية المرجوة، وسلطت على أعماله أضواء يبدو من المؤشرات الموضوعية أنها مستمرة للسنوات القادمة. فلماذا يهتم المستشرقون اليوم بالتراث الصوفي عموما وبابن العربي على وجه الخصوص؟أيعود ذلك لأسباب تتعلق بهم كأشخاص، أم بمجتمعاتهم؟ أم لأسباب تتعلق بابن العربي وبالتصوف الإسلامي؟ أم إن اهتمامهم به مرده ما يثيره من قصايا فقهية وعقدية شائكة، كانت وما زالت محل نقاش حاد بين المسلمين أنفسهم؟ أم مرد الاهتمام إلى الطابع الرمزي لفكره الصوفي والذي يتيح المحال السرحب للتأويل واتخاذ المواقف المختلفة فيكون الموقف متأرجحا في النسبة والمسؤولية بين الواضع الأول للرمز وبين المؤول؟

<sup>(1)</sup> التفتاز انسي (أبو الوفا الغنيمي): مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط3، 1988، ص. ص. 25، 28.

#### 1 - تاريخ اتصال الغرب بابن العربي:

إذا كانست الدراسات الاستشراقية لأعمال ابن العربي تعود إلى منتصف القسرن التاسيع عسشر، كما سيأتي ذكره، فإن تأثيرات ابن العربي في فلاسفة ومفكرين مسيحيين ويهود قد تعود إلى أبعد من هذا التاريخ، فلقد تحدث البعض عسن تسواحد لتيار صوفي مسيحي وآخر يهودي تأثر بابن العربي أو لنقل تأثر بالتسصوف الإسلامي المغربي الممتد من "ابن العربي" إلى "أبي مدين" و"ابن قسي" و"ابن مسرة". وفي هذا الصدد حاول أن يبرهن أحد الباحثين المغاربة (1) تأثر المفكر السصوفي اليهودي: "موسى الليوني" بابن العربي، وهو الذي عاش في النصف السئاني من القرن السابع وفي النصف الأول من القرن الثامن المحريين، الشائل عشر والرابع عشر ميلادين، صاحب كتاب "سفر هَزُهُر"، تأثره "بالشيخ المألث عشر والرابع عشر ميلادين، صاحب كتاب "سفر هَزُهُر"، تأثره "بالشيخ وبأسلوبه في الكتابة وبكيفية تلقيها من مصدرها الإلمي أو النبوي، أومصدرها المقدس إلى تفاصيل بعض المسائل الفكرية الصوفية التي طرقها ابن العربي وطبعت المنحى العام لفلسفته مثل: نظرية الأسماء الإلمية والوجود، الإنسان الكامل، اعتماد الرميزية، الحقيقة المحمدية والتي تحولت عند "الليوني" إلى الحقيقة الموسوية المختزلة الرميزية، الحقيقة الموسوية المختزلة المرميزية، الحقيقة إسرائيل السماوية»(2)

ويحاول صاحب هذه الدراسة المقارنة بين ابن العربي و"موسى الليوني" الإشارة إلى ضرورة التوكيد على أن تأثير ابن العربي في الفكر اليهودي لم يقتصر على "موسى الليوني" فحسب، بل امتد إلى التصوف اليهودي وتطوره بشكل عام، حيث قال: «لا يجبب... تغييب تأثير الشيخ الأكبر عن التحول الذي شهده التصوف اليهودي، وهو تحول بدت معالمه واضحة في اعتماد نظرية الأسماء،

<sup>(1)</sup> عبد الرحيم حميد: نظرية الأسماء في مذهب الليوني وابن عربي، ضمن ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، تنسيق محمد المصباحي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم107، 2003، المميز لهذه الدراسة أن صاحبها يحسن العبرية، وأحسبه قام بمقارنة قيمة وجادة بين نصوص "موسى الليوني" وغيره من مفكري ورجال الدين اليهود بالعبرية ونصوص ابن العربية.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 106.

وتثبيت عناصر التصوف الإشراقي التي لم تكن للأدبيات الصوفية معرفة بما قبل صياغة "سفر هزُهرً"»(1)

وهذا التأثير الذي أراد أن يثبته صاحب الدراسة المقارنة عمل على أن يكرس مسن ورائسه فكرة لها راهنيتها ورواجها في أيامنا هذه، وهي فكرة حوار الثقافات والأديسان، بل وحدة الثقافات والأديان، وهي فكرة يرجع الفضل في وجودها، حسسب السباحث، إلى ابن العربسي الذي جسدها في تطويره لتصوف موحد في الغرب الإسلامي امتزجت فيه آراء دينية يهودية، مسيحية وإسلامية، لهذا كله يستخلص الباحث من دراسته النتيجة الآتية: «نستطيع القول في نهاية هذا العرض، إن المقارنة بين نمطي التصوف المذكورين تضع الدارس أمام وحدة الفكر الصوفي في الغرب الإسلامي، وتدنيه من شمولية الانصهار الثقافي... وقد بدا هذا الانصهار حلي المعالم في المشروع الذي قدمه ابن عربسي... وقد سهل ذلك في نظرنا تأثيره لسيس فقط على القباليين، وفي مقدمتهم موسى الليوني ومعاصريه، بل وعلى الفكر المسيحي لعصره، كما بينت ذلك، منذ سنوات خلت، أعمال أنخيل بلانثيا وأسين المسيحي لعصره، كما بينت ذلك، منذ سنوات خلت، أعمال أنخيل بلانثيا وأسين بلاثيوس» (2).

ويبدو إذن أن صاحب الدراسة حاول إثبات أثر "ابن العربي" في الفكر السيهودي والمسيحي، ولكنه كرس فكرة أخرى لا يحبذها أنصار ابن العربي ويكفره لأجلها بعض الفقهاء، وهو امتزاج فكره بالرهبنة المسيحية والكهنوت السيهودي، وهيو ما عمل بالفعل "بلاثيوس" على إثباته في أعماله التي تجاوزتما الدراسات الغربية.

ومسن أكثر الأسماء الغربية التي تداولتها الدراسات على أنها متأثرة بفلسفة "Raymond Lulle" (1235 - 1315م)

المرجع السابق، ص. 111.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 112.

<sup>(3)</sup> فيا سوف وشاعر صوفي مسيحي، مبشر، بذل المستحيل لتنصير المسلمين، مؤسس مدرسة للدراسات العربية الإسلامية بميورقة سنة 1276م، له كتاب: "Ars manga" الفن الكبير "Le Grand Art" دافع به عن المسيحية ضد الإسلام ضد آراء ابن رشد بصورة خاصة. نفعي من بلاده فأقام ببجاية قرابة النصف عام سنة 1307م، وكذا بتونس كان يعتكف بمغارة أصربحت تدعى مغارة ريمون لول، ومازال الناس يسمونها اليوم كذلك. وكانت له بها

و"دانتي" (1265 – 1321) Dante المعاصر "لموسى الليوني" ثم "سبينوزا" (1677) "Spinosa" ولكنه تأثير هو في رأي البعض عودة إلى أصل وليس اكتسابا للشيء جديد ف"أسين بالأثيوس" مثلا، وكما سبقت الإشارة إليه، عندما تحدث عسن أثر ابن العربي في الغرب المسيحي عمل على أن يثبت بذلك تأثر ابن العربي والتصوف الإسلامي بالرهبنة المسيحية ومن هنا كان أخذ بعض

مناظرات مع أحد علمائها، وكان بها قد عرف كثيرا من أعمال الصوفية لابن العربي ولابن سبعين. يشكل مع ابن العربي نموذجين لمن سبق عصر هما، وامتد تأثير هما إلى اليوم، خاصة في مجال وحدة الأديان وحوار الحضارات.

- Dominique Urvoy: Le séjour de Raymond Lulle à Bougie et son rôle dans la formation de sa pensée, InBéjaïa et sa régionà travers les âges, coordination de Djamil Aissani, Association GEHIMAB, Algerie, 1997, P. 57.
- Abdelwahab Meddeb: La religion de l'autre Ibn arabi/Ramond Lull, In Echanges et influances entre les cultures méditerranéennes, Actes du colloque d'Amalfi, Institut d'etudes Orientales, Naples, 1984, P. 115.
- يشير في هذه الدراسة عبد الوهاب المدب إلى أعمال إيرفوي المقارنةبين "ابن العربي" "لول"، كما يحيل على بلاثيوس.
- (1) شاعر إيطالي صاحب أشعار: "La Vita nuova" ألفها بين 1291 1293 وله الأعمال السعنرى: "Les oeuvres Mineures" ألفها بين 1304 و 1319، وشرع فيها في السنوات الأولى من منفاه وهي عبارة عن أعمال قصيرة في مختلف الفنون. وأما أهم عمل اشتهر به وتأثير فيه بابن العربي فهو "الكوميديا الإلهية" "La Divine Comédie" وهو عبارة عن نص تمهيدي مطول وأشعار مغناة عددها 99، ألفها بين 1307 و 1321م. ترجمت إلى أكثر مين 25 لغة، ولقد ترك أثره الكبير في العديد من الشعراء والفنانين الرسامين والموسيقيين أمثال: الرسام: Botticelli, Sandro (1445 1510) والسريالي الكبير، الرسام والشاعر: "وليام بليك" Blake "وليام بليك" William Blake (1856 1875) وغيرهم كثير، ولمزيد من الاطلاع على شومان" "Robert Schumann" (1856 1856) وغيرهم كثير، ولمزيد من الاطلاع على حياة وأعمال دانتي يمكن الرجوع إلى:
- Jorge luis Borges: Neuf essais sur Dante, traduit de l'espagnol par Françoise Rosset, Préface d'Hector Biancotti, Paris, Gallimard, 1987.
- Jacqueline Risset: Dante: une vie, Paris, Flammarion, 1995.
- (2) تحدثت عن هذا التأثير كثير من المراجع العربية والأجنبية وأسهبت في ذلك، ويتزعمهم المستشرق الاسباني: "أسين بلاثيوس".
- إبراهيم مذكور: وحدة الوجود بين ابن عربي واسبينوزا، ضمن الكتاب التذكاري، ص. ص. 367، 380/- التفتاز اني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص. ص. 200، 200، 201/. وكذلك سيد حسين نصر: ثلاثة حكماء مسلمين، ص. ص. 155 156.

المسيحيين عينه هو عودة إلى الرهبانية المسيحية الأولى. وهذا ما يفسر كثرة المقارانات التي أجراها هذا المستشرق، وهو أحد السباقين إلى دراسة ابن العربي، بسين صاحب"الفتوحات" والكثير من الرهبان ورجال الدين المسيحيين، بل أرجع كيثيرا من ممارسات الصوفية وسلوكاتهم إلى أصول مسيحية كانت منتشرة بوادي النيل وفلسطين وسوريا وما بين النهرين (1)

هذه لمحة موجزة عن أثر ابن العربي في الغرب اليهودي والمسيحي، أما عن الدراسات والاهـتمامات الغربية بفكر ابن العربي وبمؤلفاته فيذهب "ميشيل شودكيفيتش" (2) "Michel Chodkeiwicz"، وهو عميد الأكبريين الأوربيين المعاصرين، وأكثرهم دراسة وترجمة لأعمال "ابن العربي"، يشكل مع أبنائه وكثير من تلامذته حلقات مهمة في "السلسلة الأكبرية" في العالم الغربي، يذهب إلى أن البدايات الأولى لالتقاء الغرب بابن العربي تعود إلى سنة 1845 حيث نشر "جوستاف فلوغل" Gustav flugel (عبد الهادي) أحد تلامذة "سلفستر دي ساسي" (3) Silvestre de Sacy, Antoine التعريفات ساسي ونشر بذيله كتاب ابن العربي: "اصطلاحات الصوفية" ثم تمضي فترة تقارب النصف قرن لتظهر بعض الاهتمامات بابن العربي ولكنها ضلت سبيلها لأخيا تمثلت في نشر رسالة على ألها لابن العربي وهي: "رسالة الوحدة" مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وذلك سنة 1901 من طرف "واير" Weir، ثم ترجمها فلوجل إلى الإيطالية سنة 1907 ثم إلى الفرنسية سنة 1910، ولقد تسبب الخطأ في نسبة هذه الرسالة إلى ابن العربي في تأخر إطلاع الغرب على فكره الحقيقي.

أسين بلاثيوس: ابن عربي حياته و آثاره، ترجمة عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات،
 الكويت، ودار القلم، بيروت، 1979، ص. 109، 182.

لأعلى الأعلى المجلس الأعلى (2) ميـ شيل شودكيفيتش: الولاية، Le sceau des saints ترجمة أحمد الطيب، المجلس الأعلى للثقافة، 2000، ص. ص. 6 - 1.

<sup>(3)</sup> هـناك مـن يعـد هـذا المستـشرق الفرنسي عالم اللسانيات، يتقن أكثر من ثماني لغات، صـاحب كـتاب: "العـرب قبل محمد" إلى جانب المستشرق النمساوي "هامنر بفرغستال" Hamner Pvirgstall أول من فتح المجال من خلال در اساتهما اللسانية على الدر اسات الجادة للتصوف وترجمة النصوص الأساسية في التصوف.

<sup>-</sup> Christian Bonaud: Le Soufisme (Al-Tasawwuf) et la spiritualité islamique, Maisonneuve et larose-Institut du monde Arabe, Paris, 1991, P. 8.

وفي سنة 1911 صدر لـ "نيكلسون" (1868 - 1945) ترجمة كتاب ابن العربي ترجمان الأشواق. أما سنة 1919 فهي التي عدّها "شودكيفيتش" السنة المحافلة بالدراسات الإستشراقية عن ابن العربي والبداية الفعلية لاتصال الغرب المعاصر به. ففيها نشر "نيبرغ" مجموعة من رسائل ابن العربي تحت عنوان: " المعاصر به. ففيها نشر "نيبرغ" مجموعة من رسائل ابن العربي تحت عنوان: " (1871 - 1871) محاضرة متميزة بالأكاديمية الملكية الأسبانية، بتاريخ: 26 جانفي 1919 كان عنوالها: Escatalogia Musulmana en la divina comedia "الأخرويات عنوالها: الكوميديا الإلهية" وفي هذه المحاضرة أثار "بلاثيوس" قضية تأثير ابن العربي على "داني" وهي قضية لا يزال الحديث عنها موصولا حتى يومنا هذا. وبعد سلسلة من الأبحاث عن ابن العربي، تمتد بين سني: 1925و1928همت في مؤلف واحد عنوانه: "الصوفي المرسي ابن العربي" نشر بلاثيوس سنة 1931 كتابا عنوانه: "الصوفي المرسي ابن العربي" (الكنيسة المتدين أن المحربي مسيحي دون مسيحي دون مسيحي دون مسيحي. وشكل ابن العربي ابن العربي مسيحي دون مسيحي دون مسيح.

ومن المستشرقين الذين كانت لهم المساهمة الفعالة في تعريف الغرب بابن العرب: "رونيه غينون" (1886-1886) René Guénon العربي: "رونيه غينون" العمل على نشر المعرفة الأكبرية انطلاقا مما له أي الحديث عنها، سواء في العمل على نشر المعرفة الأكبرية انطلاقا مما له أي الساغين "غينون" من خلفية ثقافية ودينية مشبعة بالغنوصية والهرمسية، أو بحثه الأوربيين أن يسلكوا إحدى الطرق الصوفية التي تمكن العارف من بلوغ اليقين وتحصيل الكمال. قبل أن يصبح غينون أكبريا كان ينشط بالماصونية في باريس، وتحصيل الكمال. قبل أن يصبح غينون أكبريا كان ينشط بالماصونية في باريس، لما 1912 متخذا اسم عبد الواحد يحي

<sup>(1)</sup> أسمين بلاثميوس: ابن العربسي، حمياته ومذهسبه، ترجمة عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت ودار القلم، بيروت، 1979، مقدمة المترجم، ص. 16.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 5.

<sup>(3)</sup> عاش في سطيف حوالي 1915، كتب في الميتافيزيقا و في مختلف المذاهب الروحية والتي له المقام سنة 1930 بالقاهرة حيث استمر في الكتابة و خاصة في المراسلات، لقد لعب دورا كمعلم مفكر لا معلم روحي. لقد قد كان ناصحا لكثير من الأوربيين الباحثين عن سواء السبيل. توفي بالقاهرة سنة 1951.

وسالكا الطريقة الشاذلية (1). من أبرز تلامذته "ميشال فالسان" (ت 1974) Michel Vâlsan الذي ترجم أجزاء من أعمال ابن العربي وقام بجملة من الدراسات لأفكراره، يعترف له شود كيفيتش مرارا بالفضل في اكتشاف ابن العربي ففي تقديمه لكتابه: "محيط دون شاطئ (2)" Un Ocean sans rivage "وفي مواضع عدة من كتبه وفي مناسبات كثيرة، لا يتوانى في الاعتراف وإجزال الشكر لمن له الفضل عليه في اكترشافه لابن العربي منذ قرابة النصف قرن، ومن تلامذة "فالسان": شارل أندريه جيليز: Charles-André Gilis ثم تأتي أغلب الأسماء المهتمة اليوم بعالم ابن العربي الصوفي مثل: دوني غريل Denis Gril و "جيمس موريس" بعالم ابن العربي الصوفي مثل: دوني غريل الأكبر والمعنون بي "عوالم ابين العربي في تقديمه لعمل "وليم شيتيك" حول الشيخ الأكبر والمعنون بي "عوالم الخيال - ابين العربي ومشكلة تنوع الديانات: "... لقد اختير ابن العربي المثل وبامتياز للفكر الروحي الدائم، المتعال عن تاريخنا وتوجيهاته المفروضة على المثل وبامتياز للفكر الروحي بعيد عن التأثيرات المتلونة للمذاهب المعاصرة." (3)

إن هذه المكانة لفكر ابن العربي في الغرب لم تتحقق إلا بعد ترجمة نصوص كثيرة ودراسات استشراقية عديدة تطورت كما وكيفا، من السطحية إلى كثير من العمق والتمحيص. ومن هذه الأعمال نذكر:

كتاب "هنري كوربان" (1903 – 1978) Henry Corbin: "الخيال الخلاق

Eric Geoffroy: Le Rayonnement Spirituel du Cheikh Al Alawi en Occident (1) ضمن التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي، أشغال ملتقى الذكرى 2001 العاشرة لتأسيس جمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية، 16 – 18 أكتوبر 2001 المطبعة العلاوية بمستغانم، 2002، ص. 365

Michel Chodkkeiwicz: Un Océan sans Rivage, seil, Paris, p. 11, 1992 (2)

Lory, Bulletin Critique des Annales Islamologiques, N° 13, (1996), p. 64. Pierre (3)

<sup>(4)</sup> تخصصه في الدراسات الباطنية الإيرانية وفي التصوف على وجه الخصوص: الحلاج، السهروردي وابن العربي. ثم انبهاره وعشقه لسحر الشرق دفعه إلى القول، وهو ما يعكس السر في اهتمامه بالخيال عند الشيخ الأكبر:

<sup>«</sup>L'Orient désigne le monde spirituel qui est l'Orient majeur auquel se lève le pur soleil intelligible, et les "Orientaux" sont ceux dont la demeure intérieure reçoit les feux de cette éternelle aurore»/-http://jm.saliege.com/corbin1.htm[20-4-2004]

في تصوف ابن العربي", Paris 1958 التصوف والطاوية "Paris 1958" ثم كــتاب يقــارن بين لاوتزو وابن العربي: "التصوف والطاوية للـ: "توشيكو إزوتسو" Toshihico Izutsu, Sufism and Taoism, Tokyo, 1966، الكــتب المهمة عن ابن العربي ما ظهر من ترجمات وتعليقات عن كتبه خاصة الفتوحات والفصوص، ونذكر هنا:

- Ibn 'Arabî, «Le Livre du Nom de Majesté» (kitâb al Jalâla), trad.
   Michel Vâlsan in Etudes Traditionnelles, Paris, 1948,
- Charles-André Gilis, «Les clés des Demeures spirituelles dans les Futûhât d'Ibn 'Arabî», in René Guénon et l'avènement du troisième Sceau, Paris, 1991.

ومنها أيضا كتاب ل: "وليم شيتيك: "الطريق الصوفي للمعرفة"، وله كذلك: "عوالم الخيال - ابن العربي ومسألة تعدد الأديان":

- William Chittick, The sufi Path of Knowledge, Albany,. 1989
- William C. Chittick. Imaginal Worlds-Ibn al-Arabi and the Problem of Religious Diversity. SUNY Press, Albany, 1994.

#### 2 - موقف المستشرقين من تراث الشيخ الأكبر:

ذهب "بيار لوري" Pierre Lory في تقديمه لترجمة كتاب "ترجمان الأشواق" (1) لابن العربي من طرف "موريس غلوتون" Maurice Gloton إلى أنه منذ نصف قسرن أعيد اكتشاف التصوف التقليدي بصفة عامة، وأعمال ابن العربي بصفة خاصة شيئا فسشيئا، واستغلت أحسن وفهمت بشكل أعمق سواء في البلدان الإسلامية أو لدى الجمهور الغربي. ومن الدراسات والتحليلات المعمقة لفكر ابن العربي كوربان، المذكور

Ibn Arabi: L'interprète des désirs, Traduction Maurice Gloton, Avant propos: (1) Pierre Lory, Editions Albin Michel, 1996, p. 7.

<sup>(2)</sup> نفس الرأي ذهبت إليه كلود أداس وهي تقدم لكتابها: "Ibn Arabi ou la Quête du soufre rouge ومشيرة إلى أن الفضل في اكتشافها لابن العربي يعود إلى والدها ميشيل شودكيفيتش منذ الطفولة وحبب إليها عالمه - عالم ابن العربي - وهي مراهقة ثم شرحه لها وهي راشدة

آنفًا، وخــتم الأولــياء لشودكيفيتش 1986 ترجم إلى العربية سنة2000 ولنفس المؤلف: "محيط بلا شاطئ" 1992.

إلى جانب الدراسات هناك نصوص كثيرة للشيخ الأكبر ترجمت إلى لغات عديدة كالفرنسية، الإنجليزية الأسبانية... الخ... ومن الأمثلة على ذلك: "حكمة الأنبياء" وهو عبارة عن مختارات من فصوص الحكم

- La sagesse des Prophètes (trad. par T. Burckhardt, Albin Michel, 1974

لكن كل هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن الغرب في بداية تعامله مع التصوف عمروما وتصوف ابن العربي خصوصا قد تحفظ تحفظ شديدا، كما يشير إلى ذلك "شودكيفيتش" (1)، ويمكن القول أن الموقف كان في البداية الرفض، كما هو الشأن بالنسبة للفلسفة الإسلامية عموما، ثم ربطه بالمسيحية أو بإرجاع أصوله إلى مصادر مختلفة غير إسلامية مع نقده ثم ربطه بالتشيع، بالرغم من أنه ظل يدل على أنه سي على حد تعبير "شودكيفيتش". مع الإشارة إلى أن هذا لا يمنع من وجود ملامح شيعية فيه من حيث أنه علم الباطن، أو من حيث كونه ترعرع في بيئة ملاحدية قوامها التوحيد بين المذاهب الإسلامية السائدة آنذاك.

فعلى سبيل المثال كان موقف "ماسنيون" 1883–1962، حسب "شودكيفيتش" من ابن العربي عدائيا (2) وتوارث تلامذة ماسنيون هذا الموقف ف: Clément Huart

وهي تقوم بالعمل نفسه مع أطفالها وخاصة ابنتها "ولاية" التي دخلت أفراد هذه العائلة ومع الكثيرين من الولوعين بفكر ابن العربي في سلسلة الأكبريين. والتي تعتبر نفسها حلقة من حلقاتها، يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى:

<sup>-</sup> Claude Addas: IBN ARABI ou la quête du soufre rouge, gallimard. 1989, pp. 11-15.

<sup>(1)</sup> ميشيل شودكيفيتش: الولاية، مرجع سابق، ص. 5.

<sup>(2)</sup> لا شك في أن شودكيفيتش يوجد في موقع أكثرا قربا من أعمال وأهداف ماسينيون، لك هذا لايم نع من الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها هذا المستشرق المتعصب لمسيحيته في التعريف بالحلاج وبأعماله للغرب كصورة عن التصوف الإسلامي المليئ بالخيال حسب رأيه وغير المقنع، ونلمح هذا عند تعريفه لابن العربي وإعلائه لشأنه حيث من بين ما وصيفه به قوله: «شخصية عقلانية قوية، عقل موسوعي، هذا المجدد للتصوف الإسلامي والموجه إياه بشكل منطقي في اتجاه نظري مقنع بالرغم من أن التصوف ليس كذلك، وجعله من الحكمة الإلهية الموحدة... درسه أسين، نيكلسون، نيبرغ»

<sup>-</sup> Louis Massignon: Recueil de Textes Inédits concernant l'histoire de la mystique en pays de l'islam, Librairie Orientaliste, Paris, 1929, P. 116.

الذي وإن اعترف بمكانة ابن العربي في العالم الإسلامي وبشهرته إلا أنه يحط من شأن فكره فيعده مليئا بفوضى الخيال وكذلك ذهب "كاراديفو" Carrade vaux إلى القول بأن "شهرة ابن العربي في الشرق لا تتوقف عن الذيوع والانتشار حتى في أيامنا هذه، لكنه لا يلبث أن يعلن أنه بالرغم مما لمنهج ابن العربي التوفيقي من سحر وجمال، فإن نمط العرض السائد في مؤلفاته نمط دنيوي حسي، مفعم بالحركة والحيوية» (1) و "أسين بلاثيوس" نحى به وبتصوفه نحو المسيحية حتى عده مسيحيا دون مسيح، بل اعتبر الإسلام من خلال التصوف ما هو إلا المسيحية. وذهب سيطة "(2).

وفي حوار أجرته مجلة آفاق مغاربية (3) Horizons Maghrébins مع "ميشيل شودكيفيتش" في عدد تكريمي خاص به طرح الأستاذان جعفر الكنسوسي وفيرونيك بار سؤالا على شودكيفيتش عن كيفية تقويمه لعمل كل من: "ماسنيون" و"هنري كوربان" و"ميشال فالسان" في محاولتهم إطلاع الغرب على التصوف الإسلامي عموما وعلى تصوف ابن العربي على وجه الخصوص، فكان جوابه أن ماسنيون وفي تحليله للغة الصوفية أخطأ في استنتاجاته التي أرجعت التصوف إلى أصول غير إسلامية، إذ كان يجب عليه البحث عن أصل التصوف في القرآن، هذا مسن جهة، ومن جهة ثانية فإن أعماله عن الحلاج مليئة بتأويلات قابلة للنقاش، بل شكلت أحيانا مصدرا لسوء فهم خاصة في أوساط مسيحية.

وجملة القول أن ماسنيون في نظر "شودكيفيتش" لا يملك اللغة الكافية التي يمكنه الحديث بها عن ابن العربي. وعلى خلاف ماسنيون تعامل كوربان مع نصوص السشيخ الأكبر بود أكبر وكان أحسن فهما لها مقارنة باللاثيوس و"نكلسون" و"عفيفي". ولكن بالرغم من هذا الإطراء من "شودكيفيتش" فإن الملاحيظ على كوربان هو إرجاعه التصوف إلى أصول يونانية حتى في بحثه عن

<sup>(1)</sup> الرجع السابق، ص. 5.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 5.

L'héritage akbarien, entretien réalisé par Jaafar Kansoussi et Véronique Barre, (3) In Horizons Maghrébins, N°30, Hiver1995, 11e année, Publications de l'université de Toulouse, p. 11-12.

Sophos الاشتقاق اللغوي لكلمة تصوف إذ رجع إرجاعها إلى الكلمة اليونانية Vâlsan الاشتقاق اللغوي لكلمة تصوف إذ رجع إرجاعها إلى الكلمة اليونانية Vâlsan وتعين الحكيم، كما ذهب بعيدا في ربط التصوف بالتشيع كتب قليلا ونشر قليلا ولكن في في المحت الجامعي كتب قليلا ونشر قليلا ولكن بتعليمه السفوي كيان له الدور الحاسم في فهم التصوف وخاصة مذهب ابن العربي، لقد كان – فالسان – مؤولا استثنائيا نافذا، وإليه أنا وغيري مدينون له بفهم ابن العربي، إنه شخصية نموذجية للوارث الأكبري» (2).

ومن تداعيات اهتمام الغرب بفكر ابن العربي وبحياته الروحية، ومن أجل التنسيق في الدراسات الأكبرية لتوجيهها الوجهة المرادة تأسست سنة 1977جمعية ثقافية دولية تحمل اسم "جمعية محي الدين بن عربي" The Muhyiddin Ibn Arabi مقرها الرئيسي في أكسفورد ولها فرع في الولايات المتحدة الأمريكية، تضم دارسين من مختلف الجنسيات منهم: ستيفان هيرتنشتاين وجيمس موريس... ومن أعضائها الشرفيين: شودكيفيتش، كلود أداس، بابلو بنيتو، دوني غريل... الخ، هسدفها التعريف بالفكر الأكبري ونشره، تعقد وبانتظام ملتقيات سنوية بالولايات المستحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى السندوات في مناطق مختلفة من العالم، تعنى بالدراسات الأكبرية عبر العالم، تنشر كتب ابن العربي مترجمة ودراسات عديدة خاصة في مجلتها التي صدر مجلدها رقم 35 في مارس 2005<sup>(6)</sup>.

#### 3 - حاجة الغرب لعلم الباطن:

في ســؤال طــرحته علــى الأستاذ دوني غريل (داوود) Denis Gril/Daoud من جامعــة بروفانس، مرسيليا، وهو المتخصص في الدراسات الأكبرية والمسؤول في معهد الأبحــاث والدراسات حول العالم العربــي والإسلامي، لماذا يهتم الغرب اليوم بالتصوف الإسلامي عموما وبابن العربــي على وجه الخصوص؟ فأجابين مشكورا بقوله (4):

<sup>(1)</sup> هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي، منشورات عويدات بيروت، 1966، ص. ص. 282 - 285.

L'héritage akbarien... p. 12. (2)

<sup>(3)</sup> لمـزيد مـن المعلـومات عـن الجمعـية يمكـن الاطـلاع علـى موقعها في الانترنت: http://www.ibnarabisociety.org/

<sup>(4)</sup> رسالة باللغة الفرنسية عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ: 15 جانفي 2003م

[لقد طرحتم على سؤالا تتطلب الإجابة عليه عملا كاملا يفترض:

- الفهـــم الجيد للوضعية الفكرية والروحية للغرب في ق 19 وق 20 وهو أمر
   معقد أكثر مما يمكن تصوره، خاصة بالنسبة للعالم العربـــى والإسلامى
- 2. أن تكون هناك فكرة عن اكتشاف الغرب للتصوف من خلال أعمال المستشرقين الرسميين، ومن خلال أعمال الغربيين الذين اهتدوا إلى الإسلام على يد مشايخ الصوفية. تلاحظ هكذا أن الإجابة يمكن أن تكون طويلة.

أختصر فأقول إن التصوف يعكس وجه الإسلام الأكثر تفتحا والأكثر عالمية، تعاليمه سهلة المنفذ لكل روح إنسانية تواقة إلى السمو الروحي. لأنه يوحد أيضا بين منحى المحبة ومنحى المعرفة العملية والميتافيزيقية، إنه يخاطب وفي الآن نفسه كلا من القلب والعقل.

بالنظر إلى تطور المسيحية منذ عدة قرون وبتوجهها إلى تفضيل مقاربة عاطفية نحو الدين إلى حد ما، من جهة، وبالنظر من جهة أخرى إلى توجه الكنيسة نحو إحباط كــل بحث روحي حقيقي مؤسس على المعرفة. فلقد استجابت نصوص التصوف إلى حاجة روحية ملحة، صحيح أن تقاليد شرقية أخرى استجابت لنفس الطلب كالــبوذية والهــندية... الخ ولكن الإسلام بقربه الجغرافي والعقدي (الإبراهيمي) وبــتواجد مشايخ التصوف في المغرب وفي المشرق وبإرشاد إلهي تمت الاستجابة أكثر للرغبة في التجديد الروحي.]

إن الذي يمكن أن نقرأه في إجابة دويي غريل أن الاستشراق المهتم بالتصوف تحكمه أولا ظروف موضوعية تاريخية تتمثل في تطورات الغرب والأحداث الكبرى السيق طبعت القرنين التاسع عشر والعشرين والذي تميز بأحداث هامة منها ظاهرة الاستعمار المباشر بداياتها ونهاياتها، منها الحربين العالميتين وما أحدثته من تغيرات وتطورات على مختلف الأصعدة المادية والفكرية والروحية، وما ظهر من تيارات فلسفية ميزتما الفلسفات المادية والإلحادية، ثم العلمانية المفرطة التي أحدثت أزمات المتماعية وأحلاقية استمرت بعض آثارها السلبية إلى يومنا هذا.

كما يفهم من كلام غريل أن الإسلام له عدة أوجه وأن التصوف هو الوجه المناسب لهذه الفئة من المستشرقين خاصة الذين اعتنقوا الإسلام وسلكوا إحدى طرقه السصوفية، والواقع أن الإسلام ليس كالنص الصوفي الذي يمكن حمله على تأويلات قد لا تتناهى، فهو واحد وإن تعددت مذاهبه الفقهية والعقدية، والتصوف

هــو مــن علوم الخاصة ومن العلوم الشرعية الحادثة في الملة، على حد تعبير "عبد الرحمن بن خلدون" (1)، وليس وجها من أوجه الإسلام.

ومع هذا فإن هذا الطرح له بعض المبررات وله من يؤيده حتى من المفكرين العرب، في "نصر حامد أبو زيد" لا يختلف في طرحه كثيرا عن "غريل" في التبرير لراهنية ابن العربيي، حتى أنه طرح السؤال نفسه في كتابه: "هكذا تكلم ابن عربي "بصيغة: "لماذا ابن عربي الآن؟" وكانت إجابته مركزة على ماعــرفه العالم ويعرفه من أحداث ومن تطورات علمية وتقنية وما أحدثه من تغييرات على مختلف الأصعدة، شكل القاعدة الأساسية لمبررات استحضار النص الأكبري خصوصا، والبديل الصوفي على وجه العموم. فالانسانية، حسب "نصر حامد أبو زيد"، تعانى من القلق حول مستقبلها، بعد أن خابت آمالها في "التنويــر" الذي تحول إلى أيديولوجيا سببت الاستعمار وما ارتبط به من تقهقر للعالم المستخلف وسببت الدمار والأزمات للعالم المتقدم. ثم إن التقدم التكنولوجيي الهائل حوَّل عالم اليوم إلى فضاء مترابط الأجزاء من جهة، ولكن أظهر من جهة أخرى فروقات شاسعة بين البشر، وأثمر ظلما واستبدادا محكما ومنظرا له مع مزاعم الديمقراطية والعدالة، وأثمر عولمة تحكمها حتمية قوانين اقتصادية وسياسية واجتماعية جائرة. مما أوحى بضرورة اعتماد الحل الديني، غير أن هذا الحل آل به المطاف إلى التطرف والعنف وأثمر ظاهرة الإرهاب. لــيأتي في الأخــير البديل الصوفي "الأكبري" بما يطرحه من روحانيات تسمو بالإنــسان وتدعــو إلى التــسامح وإلى التكامل بدلا من التناقض المفضى إلى الصراع. ثم إن التجربة الأكبرية في حد ذاتما مصدر لتجارب فنية سامية، وتقدم للغرب صورة أحرى عن الإسلام (2). الصورة التي هي ضالتهم.

ثم إن فكر ابن العربي وفلسفته في العقل والكشف لا تنسجم فحسب مع الأسئلة السي يطرحها زمن ما بعد الحداثة وإنما تقدم الجواب، هذا الجواب الذي تكمن فيه فلسفة ابن العربي التي تنشد الكمال للإنسان وهو كمال لا يمكن أن

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار القلم بيروت، ط5، 1984ص517

<sup>(2)</sup> نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، ص. ص. 17 - 23.

يتحقق إلا بسيادة القيم وفتح الجحال أمام القلب للتقلب في فضاء المطلق، ويتعالى الإنسان عن عيب الحصر والتقييد<sup>(1)</sup>.

إن ما جاء في رسالة الأستاذ "دوني غريل" ووجدنا مؤلف" هكذا تكلم ابن عربيي" لا يختلف معه يتفق كثيرا مع ما قدمه المستشرقون من مبررات ودواعي الاهتمام بالتصوف، بل وبممارسته واعتناق الإسلام من حيث هو مصدر للتصوف، وبالنظــر إلى مقومات التصوف، خاصة من حيث روحيته وطابعه العرفاني، وعلو همــة الصوفي ورفعة خلقه، وسعة قلبه للكون كله، وهي أمور دعت لها الديانات الــسماوية ولكــن لم تتجــسد بعيدا عن الأنبياء إلا مع الصوفية، لهذا التصوف بممارساته وبآرائه في المعرفة والمحبة وبفنائه في الألوهية وتوحيه الكمال، هو عند هؤلاء المستشرقين الأنموذج الكامل لوحدة الأديان، وأكثر من هذا المعتنق للإسلام منهم لا يرى نفسه قد تخلى عن دينه، بل أكمل مشواره في التدين وجمع الأديان الـسماوية كلـها، (وحـــ الوثنــية قــد تأخذ نصيبها أحيانا). يقول "إيريك جوفروا"(يونس) "Eric Geoffroy" أستاذ بجامعة ستراسبورغ - بصدد حديثه عن الإشعاع الروحي للشيخ العلاوي على الغرب وبالضبط على المعتنقين للإسلام منهم: «كلمة: Converti غير ملائمة لأن الشخص القادم من اليهو دية، المسيحية أو من ديانات أخرى لم يقم سوى بمد طريقه إلى الإسلام، لقد توج عمله ولم يفارق أي شهري» (2) هذا ما قد يفسر ترديد المستشرقين لعبارة التقاء الإسلام بالعقيدة الإبراهيمية، نقول هذا بالرغم من أن القصد قد لا يخلو من مراد الآية الكريمة: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلًا، (3)

ولكن إذا عدنا لفكر ابن العربي قد نجد ما يفسر هذا التركيز على إبراهيم خاصة في الفصوص، وبالضبط في الفص المتعلق بإبراهيم الخليل، حيث نتجاوز هنا

<sup>(1)</sup> محمد المصباحي: ابن عربي في مرآة مابعد الحداثة، ضمن ابن عربي في أفق مابعد الحداثة، ص. ص. 26، 31.

Eric Geoffroy: Le Rayonnement Spirituel du Cheikh Al Alawi en Occident, (2) p. 366.

<sup>(3)</sup> سورة النساء، الآية 125

فكرة وحدة الأديان إلى وحدة الوجود، وهي من الأفكار التي أسالت الكثير من الحبر وحتى من الدم في التراث الإسلامي، فابن العربي في هذا الفص يشرح معنى الخليلية فيقول: «إنما سمي الخليل خليلا لتخلله وحصره جميع ما اتصفت به الذات الإلهية.» (1) ثم يوضح فكرته في الوحدة أكثر وفي الفص نفسه، فيقول: «اعلم أن ما تخليل شيء شيئا إلا كان محمولا فيه... فإن كان الحق هو الظاهر فالحلق مستور فيه، فالحق سمع الحلق وبصره...» (2)

ومن مبررات اعتناق بعض الغربيين الإسلام من باب التصوف، ما يعتبره "أ. بيرك" "A. Berque" في نص يورده "جوفروا" – على أن ذلك رد فعل "الروح" على الحضارة الميكانيكية، ثم يضيف بأن المسيحية التي تقدم نفسها على ألها رسالة محبة ورحمة تقنعت بظاهرة الاستعمار. ومن ثمة فإن هذا الإسلام الصوفي في الغرب هو بفعل الأوربيين الراغبين في تجديد الميتافيزيقا وفي البحث عن أشياء لم تعد ثابتة بالعواطف الكاثوليكية، كغذاء روحى حقيقى(3).

إن المستشرقين الذين دخلوا الإسلام من باب التصوف أرادوا علم الباطن من علوم الإسلام، حيث الرمزية تسود كل شيء وباب التأويل مفتوح على مصراعيه مما يمكنهم من بناء أفكار وتصورات تتماشى ومطالبهم الروحية في إعطاء الإنسان أهمية مركزية في الكون من حيث جمعه لحقائق العالم واختصاره للحضرة الإلهية، ومن حيث الإمكانية التي يتيحها التصوف لبلوغ الكمال والتحقق والتمكن من السيقين ونيل السعادة المطلقة، أما الظاهر من الإسلام فليس مطلبهم، لهذا قال أحدهم بأن الأوربيين «الذين اعتنقوا الإسلام أو أوشكوا على ذلك كانوا يبحثون عين إسلام السباطن لا الظاهر، لقد كانوا في حاجة إلى منبع روحي حي ممكن التعامل معه» (4).

<sup>(1)</sup> ابن العربي: فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1980، ص. 80

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 81.

op. cit. p. 365. (3)

op. cit. p. 364. (4)

فكرة الظاهر والباطن هذه ولو ألها تتفق مع الفكرة الصوفية التي تعد الفقهاء من أهل الباطن، إلا ألها تختلف عنهم - أي عن المستمشرقين المنضوين تحت لواء طريقة صوفية ما - في مدى تحررهم التام وكألهم بحكم كولهم غربين لا تعنيهم الأحكام الفقهية لألهم اختاروا الإسلام من باب التصوف باعتباره علم الباطن، أما الظاهر فليس مطلبهم، وهذا ما لا ينسحب على الحدارس وعلى الممارس المسلم العربي الحريص على الجمع بين الظاهر والباطن وهو حرص الصوفية أنفسهم (1) بما فيهم ابن العربي الذي عد التصوف دائرة ظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة والحق مركز الدائرة، أو نقطة النون، والسبيل من الظاهر نحو الباطن هو الطريقة.

لقد بلغ الإعجاب بتصوف ابن العربي علما وممارسة بأحد الأكبريين الغربيين الإبين إلى أن يعده وكتبه وخاصة كتاب الفصوص بأنه الحكمة الحقة وبأن حاجة العالم اليوم إلى ابن العربي ومؤلفاته هي الحاجة إلى معاني إلهية سامية، وهو من يتوفر فيه هذا، لأنه من القلائل الذين عقدوا الصلة بين المحدود والمطلق، واستمدوا المعرفة من معينها الذي لا ينضب، يقول "بيتر يونغ" "Peter Young": «عند الحديث عن ابن العربي لا بد أن ألاحظ ما يلي: قد يوجد الكثير ممن هو رحيم وحكيم، ولكن المتصفين الآن بالسرحمة وبالحكمة والحكمة والمحتمة قليلون. أما الذين هم رحماء خلص، والذين كتبهم وأعمالهم تأتي على على الحكمة والرحمة ذاتما على حد سواء. على الطريقة التامة ومن المنبع نفسه، وهم على الحكمة والرحمة ذاتما على حد سواء. فهم القلة القليلة الباقية. هؤلاء ممن بلغ قمة الجهد الإنساني، وصلوا من الوهلة الأولى فهم المطلق بالنسبي. هؤلاء محي الدين بن عربي، الذي هو الرحمة الخالصة بالعالم، الرحمة والحكمة. ومن هؤلاء محي الدين بن عربي، الذي هو الرحمة ذاتما» (2).

هــناك محاولــة جــادة في الغرب في التعامل مع التصوف ومع تصوف ابن العربـــــى بشكل خاص حيث يجمعون فيه بين النظر والعمل، بين الدراسة والفهم

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل في هذه الفكرة يمكن الرجوع إلى: ساعد خميسي: نظرية المعرفة عند بن عربى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001، ص. 245، 215.

Peter Young: Ibn 'Arabi, towards a universal point of view by Delivered at the (2) MIAS Symposium... Oxford, 1999.

والـــتأويل والممارسة وهو الأمر الذي ينقصنا نحن، إذ نفترق إلى فئتين: فئة الباحثين الدارسين وفئة الممارسين، فالممارس عندنا تنقصه الدراسات النظرية والمناهج العلمية التي يتعامل فيها مع النص، والدارس تنقصه أهم شرط لفهم التصوف على حقيقـــته وهو التجربة الذوقية. فالحاجة ملحة اليوم إلى: ضرورة ووجوب التكامل بين الفئتين ريثما تجتمع الخصلتان في الشخص الواحد.

وانطلاقا من هذا التميز نلاحظ أن الطريقة الصوفية العربية التي بها مريدون من الغرب تتسم بازدواجية في الشخصية، شخصية عربية، لسان حالها ينطق تحت ظُلل سلطة الفقه، فكرها كثيرا ما يستند إلى النصوص الشرعية، وشخصية غربية متحررة من سلطة الفقه، لا تعير اهتماما كبيرا لحكم الفقيه فيها، بل وتكتفي بعدّه وجهة نظر مغايرة، أو يعبر عن وجه الإسلام الظاهري الذي لم يختره الغربي.

لقد كفانا بعض المستشرقين الرد على بعضهم الآخر ممن أخطأ الحكم في ابن العربي أو لم يسدد في فهم نصوصه، كما فعلوا مع "بلاثيوس" ومع "ماسنيون" و"كوربان"، ولكن لم يكن هذا النقد لذاته أو لأجلنا بل هو في خدمة الحقيقة التي أرادوها، لقد بذل المهتمون بابن العربي جهودا كبيرة في ترجمة جزءا هاما من أعماله، كما بذلوا جهودا في حصر أعماله وتصنيفها والتمييز فيها بين الأصيل والدخيل، مع اعتمادهم على بعض الباحثين العرب مثل عثمان يحي الذي أنجز دراسة نقدية في إحصاء وتصنيف أعمال ابن العربي مقدما إياها كأطروحة أكاديمية تقع في جزأين بباريس (1) لا غنى لأي دارس لابن العربي عنها، ولقد أشاد به كل باحث علمي عربي أو غربي. وتدعمت مثل هذه الدراسات مثيلاتما كالتي قامت بما "كلود أداس" والمشار إليها سابقا.

Osman Yahia: Histoire et Classification de L'œuvre d'IBN ARABI, Institut (1) français de Dınas, 1964

ضرورة الإشارة هنا إلى تطور هذه الدراسات والتأويلات بالشكل الذي جعلها تحيا في أيامنا هذه ويراد لها الانتشار والسيادة في السنوات القادمة بفعل الجهود المبذولة في هذا الصدد وبفعل المناخ العام الفكري والعقدي السائد في عالم يتجاذبه تيار ما بعد الحداثة بكل ما يحمل من معاني الدعوة إلى نقد العقل والعودة إلى الروح وإلى القيم الأخلاقية والجمالية لذاتها، من جهة، وحبال العولمة المحكومة بنتائج صراع المصالح والسالكة لنهج البراغماتية المتحددة، من جهة أخرى. من هنا استطاعت أفكار ابن العربي برمزيتها الخالدة أن تعيش الماضي في إطارها المكاني والزماني وتعيش بيننا اليوم، وتسكن حتى مستقبلنا، توحد العقل والذوق وتحيي الأمل في أفساق الآتي، آفاق «مازلنا بعيدين عن تمثلها واستيعالها فضلا عن استنفاذها. [لقد] استطاع الشيخ الأكبر أن يستوي على برزخ سيبقي أبدا أفقا للبشرية» (1)

في كل الأحسوال، هم ونحن، يمكننا النظر إلى التصوف وإلى تصوف ابن العربي كتجربة وكعلم إنساني لما له من هذا الطابع، ولما يوجد فيه من أفكار ومن مناهج تتماشى وما يصطلح عليه اليوم بما بعد الحداثة. وإن شئنا القول ما بعد الرشدية. ضف إلى ذلك ما يوجد في التصوف من أفكار ومن تجارب روحية تعلي من شأن الإنسان، تبتغي اليقين وتنشد الكمال حيث السعادة المطلقة. فالتصوف السيوم تشجعه الظروف الدولية الفكرية المعاصرة (ما بعد الحداثة - ظاهرة العنف، وظاهرة الغلو).

لقد نقل ابن العربي من خلال بحارب صوفية المغرب كأبي مدين شعيب، ومن خلال معايشته لفترة موحدية تعددت فيها المذاهب وعرفت فيها الفلسفة تطورا بلغ أوجه مع ابن رشد الذي حاول أن يجعل من فكر الغزالي متهافتا، ومعلوم أن الغزالي هو صاحب أشعرية "ابن تومرت" في المغرب، والمؤثر في حل المتصوفة منذ العهد المرابطي، فلقد نقل ابن العربي إلى المشرق من خلال كل هذا فلسفة صوفية شكّلت قاعدة لوحدة المذاهب على النمط "الموحدي"، بل أراد بحساحتي وحدة الأديان السماوية، متخذا مواقف كلامية وآراء فلسفية مختلفة

<sup>(1)</sup> مقداد عرفة: ابن عربي حاضرا ومستقبلا، ضمن ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، ص. 21.

ومتعددة المشارب، ومنظرا لتصوف فلسفي اعتقد في منهجه الكشفي أسمى المناهج لبلوغ درجة الإنسان الكامل أو درجة القطب التي بلغها أستاذه وقدوته "أبو مدين بالمغرب". وهي من أهيم دواعي التأثير الكبير المستمر للشيخ الأكبر في العالمين الإسلامي والغربي، إذ عد النموذج الجامع للمحبة والمعرفة، تأثيره يمتد إلى كل مكان ويستمر من خلال مؤلفاته العديدة، وعلى رأسها الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرها من المؤلفات التي خصت بدراسات تحليلية معمقة، إحصاء، تصنيفا ونقدا.

ولكن إذا كنان بعض المستشرقين وحدوا ضالتهم في تصوف ابن العربي في فكرة المحبة ووحدة الأديان ومطلب الحقيقة المطلقة ومركزية الإنسان في الكون وتحقيق السعادة المطلقة والإنسان الكامل... الخ فإن هذه المطالب مشروعة وممكن البحث فيها في أي مكن وزمان ونحن كباحثين مسلمين أولى بما من غيرنا لأنها ضالتنا، وباعتبار التصوف في نظر ابن العربي هو الحكمة الجامعة لعلوم متعددة ومختلفة وإن اشتركت في منتهاها العقدي الذي يجب أن يكون خدمة الحقيقة الدينية أوالوصول إلى الله حيث الكمال وحيث السعادة المطلقة. ولكن كمجتمعات نحتاج إلى التصوف لا من حيث هـو علـم الخاصة وخاصة الخاصة وخلاصة الخاصة، بل من حيث هو أخلاق كريمة ظهـرت في زمـن كريم مع قوم كرام، كما قال "محمد بن علي القصاب" (1). وما التصوف في جوهره وحقيقته إلا الأخلاق كما جاء في جل تعريفات التصوف خاصة الخامة على أن أزمتنا في الوقت الحالي هي أزمة قيم أخلاقية.

وجملة القول إنه وبالرغم من أن تصوف ابن العربي، أو التصوف الإسلامي عموما يشكل نقطة هامة في التواصل الثقافي وتفاعله، لكن في علاقة الاستشراق به أحده قد وفي ويفي بمقصودهم أما نحن فقد لا يفي اهتمامهم بمقصودنا ما لم يكن هذا الاهتمام به نابعا من ذاتنا بما يخدم حاضرنا ومستقبلنا ويحقق الانسجام مع ماضينا بقراءتنا له قراءة أولى لا تعريه من ظروفه الزمانية والمكانية ولا تحدث الشقاق والانحراف به عن مسارنا العقدي، وبقراءة ثانية لا تعزلنا عن العالم المعاصر خاصة في ظل العوام الحضاري.

<sup>(1)</sup> القشيري: الرسالة القشيرية، دار الكتاب العربي، بيروت، ص. 127.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## الفصل الثاني

## علم الكلام في نظر ابن العربي

- أولا الموقف المبدئي لابن العربي من علم الكلام
- ثانيا مفهوم علم الكلام ومبررات وجوده عند ابن العربي
- ثالثًا نماذج من الآراء الكلامية عند ابن العربي التوحيد عقيدة الإسلام
  - أ بداهة الوجود الإلهي وتوحيده
    - ب نفى الشريك عن الله
- رابعا علم الكلام الصوفي (النظرية الأكبرية في الأسماء والصفات الإلهية)
  - 1 اسم الجلالة الله
  - 2 الأحدية ورمز الأزل
  - 3 الصفات "السبعية" للحضرة الإلهية

| ` |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | , |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | · |   |  |
|   |  |   |   |  |

قــد يتبادر للأذهان لأول وهلة بعد المناسبة، بين علم الكلام والتصوف لكن المتمعن في فلسفة ابن العربي الصوفية سيدرك أن العلاقة أكثر من وطيدة بينهما، لــسببين حوهريين يحملان في طياقهما مبررات كثيرة تدفع إلى ضرورة التطرق لعلم الكلام عند ابن العربي في خضم الحديث عن التصوف الأكبري وما يعج به من رمز يقتضى التأويل في فلسفته الصوفية.

ثم إن معرفة العقيدة الصحيحة التي يتطلب فيها معرفة الظاهر والباطن من الآيات القرآنية الضابطة لذلك، والتي يطلعها الله على المريدين كشفا فيخفوها، أو يخفون البعض منها عن العامة التي لا ترقى عقولهم ولا استعدت نفوسهم ولا صقلت قلوبهم لمعرفة حقيقة: "الله في قبلة المصلي"، وما رمز لأجل إخفائه عن العامة أو رمز من أجل إخفائه عن الفقهاء أولا. ثم بعد كل هذا تحوّل الرمز الصوفي إلى لغة صوفية يتداولها أهل الباطن كتداول أي علم لمصطلحاته الخاصة به، ومن جملة ما يتداوله الصوفيه، أهل الإشارة: الاعتقاد

الـصحيح، أوالتوحيد الذي لا يشوبه تجسيد وتمثيل يفضي إلى الشرك، ولا تعطيل ولا إبطال يؤديان إلى الحكم على صاحبهما بالخروج عن الملة.

فما هو علم الكلام في نظر ابن العربي، وما هو موقفه منه؟ وما مبررات ظهوره في الملة؟ أو ما وجه الحاجة إليه؟ ومن يشتغل بعلم الكلام؟ثم ما هو منهجه؟ وما هو موضوعه؟ وهل يمكن اعتبار ابن العربي من المتكلمين، أومن المشتغلين بعلم الكلام: علم التأويل، تأويل المتشابه بإرجاعه إلى المحكم، وعلم الجوهر والعرض؟

## أولا - الموقف المبدئي لابن العربي من علم الكلام

معلوم أن اعتقاد ابن العربي الصوفي يغلب النهج الكشفي في تحصيل المعرفة أي معرفة كانت، مهما زعم أصحاب المناهج المختلفة ألهم يملكون الأدوات المعرفية الأكثر يقينية، لهذا اعتقد ابن العربي أن الصوفي العارف بالله هو من يطلعه الله على خبايا كل العلوم، فهو الحكيم الذي «جمع العلم الإلهي والطبيعي والرياضي والمنطقي.» (1) ولكن هذا لا يعني انه يقصي سائر المناهج وأدوات المعرفية جملة وتفصيلا، بل اقتفى في ذلك أثر الغزالي الذي خص العقل بمجال معرفي خاص لايستعداه لما هو فوق طوره، وأخضع أدوات الإدراك الحسي لما هي ميسرة له في خدمة الفكر والعقل، وإلى أداة القلب في جعلها منسجمة معه بحسب ما يفيض عليها من الأنوار القدسية، فالأذن والعين في عالم المحسوسات الخاضعة لاستدلالات الفكر لا تدرك إلا ما كان في حيز وفي وضع ينسجم مع قدراتما، ولكنها في عالم الكشوفات الإلهية تتحول إلى أدوات تخترق في إدراكاتما كل معهود، وما حرت عليه العادة.

ونظـرا للقيمة التي يعطيها ابن العربـي للقلب في المعرفة ينصح مريديه بأن الايعملـوا النظـر إلا في الـضرورة القصوى، مخافة التيه في مجاري الاحتلافات في

<sup>(</sup>۱) ف. م. عثمان يحي، ج4، ص. 161.

وجهات النظر بحسب التنويع والتعدد في الحجج والاستدلالات، وبناء عليه نصح أتباعه بتجنب الخوض في علم الكلام، كما نصح العامة من الناس بالابتعاد عن طرق المسائل الكلامية بسبب المنهج العقلي المتبع فيها والذي قد يؤدي سوء استعماله إلى التشويش على العقائد التي بنيت على الفطرة السليمة، ولم تطلب في يوم الدليل العقلي على صحة ما تعتقده لاقتناعها بالحجة النصية التي لا تضاهيها حجة. يقول ابن العربي: «السبب الذي لأجله منعنا المتأهب لتجلي الحق إلى قلبه، من النظر في صحة العقائد من جهة علم الكلام. فمن ذلك أن العوام بلا خلاف. من كل متشرع صحيح العقل، عقائدهم سليمة، وألهم مسلمون؟ مع ألهم لم يطالعوا شيئا من علم الكلام، ولا عرفوا مذاهب الخصوم. بل أبقاهم الله تعالى – على صحة الفطرة وهو العلم بوجود الله – تعالى – بتلقين الوالد المشرع، أو المربي» (1)

لقد سعى ابن العربي برؤية غزالية واضحة تمدف إلى إلجام العوام عن علم الكلام، بل الكلام إلى تقديم الحجج التي تجعل العامة من الناس في غنى عن علم الكلام، بل تجعل المسلم بوجه عام في حل من الخوض في المسائل الكلامية أو اعتماد النظر للتبرير والتعليل العقليين على صحة التصورات العقدية؛ لأن المسلم يتلقى عقيدته من النص قرآنا وسنة معتقدا بصحتهما وبيقينية معرفتهما، بصحة النص الذي يبلغه بتواتر لا تجريح ولا قدح في صحته، فإذا كان متيقنا من كل ذلك مصدقا بما جاء في ظاهر عباراته، فلا مجال لأدنى ريب وعليه فلا حاجة له إلى الأدلة العقلية!، لأن العقل دل على أن القرآن كلام الله وأن الرسول على هو المبعوث إلى أمته بالحق.

وعن عدم حاجة المسلم المؤمن بما جاء في القرآن والسنة إلى علم الكلام يقول ابن العربي: «فالعامة – بحمد الله – سليمة عقائدهم لأنهم تلقوها، كما ذكرناه، من ظاهر الكتاب العزيز، التلقي الذي يجب القطع به. وذلك أن التواتر من الطرق الموصلة إلى العلم. وليس الغرض من العلم إلا القطع على المعلوم انه على حد ما علمناه، من غير ريب ولا شك. والقرآن العزيز قد ثبت عندنا بالتواتر، أنه جاء به شخص ادعى أنه رسول من عند الله تعالى وأنه جاء بما يدل على صدقه،... [و]ما

<sup>(</sup>۱) ف. م. عثمان يحي، ج1، ص. 154.

استطاع أحد على معارضته أصلا. فقد صح عندنا بالتواتر أنه رسول الله إلينا، وأنه حاء بهـذا القرآن... واخبر أنه كلام الله. وثبت هذا كله عندنا تواترا. فقد ثبت العلـم بـه أنه النبأ الحق والقول الفصل. والأدلة سمعية وعقلية»(1). إذن في القرآن الغنية عن الآراء الكلامية المدعمة بالحجج العقلية لأن القرآن كله يقين فهو الذي ﴿ لَا يَا تَيِهُ اللَّهُ مِنْ يَدُيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ... (2)

وللتدليل على مشروعية ما ذهب إليه من موقف حائل دون اشتغال العامة من المسلمين بعلم الكلام أن الرسول المسلمين بعلم البهود أن ينسب لهم ربه نسرلت سورة الإخلاص<sup>(3)</sup>، فاثبتت وجود الله ونفت عنه العدد وأثبتت الأحدية له، كما نزهته عن التحسيم وعلى أن يكون له والد وولد، ونفت عنه الصاحب والشريك، وبعد ما جاء في سورة الإخلاص من تنزيه يستغرب ابن العربي من أن «يطلب صاحب الدليل العقلي البرهان على صحة هذه المعاني بالعقل وقد دل على صحة هذا اللفظ.»<sup>(4)</sup> ولكن عند ذكر هذه السورة على ألها سورة التوحيد وألها تغيي عن أي استدلالات عقلية تبرهن على وجود الله وعلى أحديته وعلى تنزيهه بالشكل الذي يليق بالكمال الإلهي، نلاحظ أن ابن العربي سمح لنفسه المخوية والأحدية والتي تميز ها في فكره الصوفي الرمزي، ففي الوقت الذي يقول فيه أن هذه الآية تكفي للتدليل على التوحيد بمعناها الظاهري يذهب ابن العربي بها بعيدا في رمزية موغلة في الباطن، بدءا بفكرة الهو إلى فكرة التفرقة بين أحدية يتفرد فيها الإله بالذات وبين فكرة الإله الواحد بالذات ذي الصفات والأسماء الظاهرة في المنات وبين فكرة الإله الواحد بالذات ذي الصفات والأسماء الظاهرة في المنات وبين فكرة الإله الواحد بالذات ذي الصفات والأسماء الظاهرة في المنات والأسماء الظاهرة المنات والأسماء الظاهرة المنات والأسماء الظاهرة المنات والأسماء الظاهرة والمنات والأسماء الظاهرة ولي فكرة الإله الواحد بالذات ذي الصفات والأسماء الظاهرة ولمنات والأسماء الظاهرة ولمنات والمنات وال

<sup>(</sup>۱) ف. م. عثمان يحي، ج ١، ص. ص. 154 - 155.

<sup>(2)</sup> سورة فصلت، الآية 42.

<sup>(3)</sup> يؤكد الطبري في تفسيره لسورة الإخلاص أن سبب نـزولها كما جاء في حديث نبوي عن قتادة قال جاء ناس من اليهود إلى النبي فقالوا انسب لنا ربك فنـزلت قل هو الله أحد حتى ختم السورة/- الطبري: جامع البيان، ولكن ليست هذه الرواية الوحيدة الواردة في التفاسير عـن سبب نـزول سورة الإخلاص وإن كانت جميع الروايات متقاربة من حيث أنها سورة جـاءت إجابـة لـتحد عقدي عن صفات الله، من قبل المشركين سواء كانوا يهود كما في الحديث الذي أورده الطبري أو كانوا من أهل الكتاب، دون تدقيق.

<sup>(4)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج١، ص. ص. 155 - 156.

في المقدورات والموجودات، كظهور وسريان العدد واحد في الأعداد أو كسريان وظهر والله في سائر الحروف، دون أن يكون العدد خمسة هو الواحد مثلا ولا غدى للخمسة عن الواحد، وكذلك الشأن بالنسبة للألف فليست الباء هي الألف ولكن لا باء دون ألف، وفي الحالتين هناك رمز للتفرد الإلهي وتوحيده توحيدا يؤمن بظاهر النص الذي جاءت به سورة الإخلاص ويتوغل في باطن أعطاه الكشف، وعلى العقل قبوله.

وبعد قدسية النص قرآنا وسنة، المغني عن ظهور علم الكلام، جاء دور الصحابة والتابعين في الرد على المبتدعة، ثم ظهر من بعدهم علماء الكلام من أهل السنة والجماعة "الأشاعرة" الذين انبروا للرد على المبتدعة وعلى مؤلفاتهم بما يضاهيها، بدل ويفوقها كما ونوعا، وبالحجة العقلية المنسجمة مع النص ظاهرا وباطنا، ومن هؤلاء ابن العربي نفسه، الذي وإن نحى عن الاشتغال بعلم الكلام غير أنه أجاز بإمكانية وجود علماء بأصول الدين ولو واحدا متمكنا من علم الكلام على العقيدة السنية في البلد الواحد، وابن العربي يعتقد في نفسه أنه المحلام غلى زمنه أن يتكفل بتبين الآراء العقدية الصحيحة باستعمال الحجة العقلية المنه متمكن من منهج كشفي يستوعب كل خطوات ونتائج المنهج العقلي. لهذا كثيرا مستمكن من منهج كشفي يستوعب كل خطوات ونتائج المنهج العقلي. لهذا كثيرا أنفسهم، وخالفهم في بعض المواقف و لم يكتف بذلك بل خص آراءه الكلامية المحكاب عنوانه: "رد المتشابه إلى الحكم" (1).

وهـو كـناب يجمل ابن العربي فيه ويفصل في أهم المسائل العقدية المثيرة للجدل بين الفرق الكلامية، محاولا فيه تقديم العقيدة الصحيحة الموجودة في الكتاب والـسنة، مـن خلال إرجاع المتشابه إلى المحكم بمنهج يوفق بين أشعرية توسطية وصـوفية رامـت الجمع بين الظاهر والباطن، أو تنتقل من ظاهر إلى باطن لا يخل بـالمعنى الظاهر كما لا يتجمد عند معنى ظاهر ينأى بما تعرفه اللغة العربية من مجاز وكـناية وسـائر ما جرى عليه اللسان العربي، كل ذلك في نسق يسعى به ابن

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رد المتشابه إلى المحكم، تحقيق وتعليق عبد الرحمن حسن محمود، عالم الفكر القاهرة، 1988.

العربي إلى أن لا يتعارض مع ظاهرية ابن حزم المنتشرة في العهد الموحدي، العهد السندي تشبع فيه ابن العربي بالكثير من مميزاته على المستوى العقدي والفقهي، كما تـشبع بـه الكثير من فقهاء وفلاسفة المغرب الإسلامي الذين عرفتهم هذه الفترة.

لهـــذا جــاء كتابه هذا "رد المتشابه إلى المحكم" ردا على من يزعم التمسك ويبقيها على ما يعطيه ظاهر لفظها، دون صرفها عن ذلك ودون «التعرض إلى شــــيء منها بتأويل»(1) أن كل ذلك بدعة ما كانت في عهد الرسول ﷺ ولا مع صحابته، ويأتي ما جاء في هذا الكتاب نموذجا للمساهمة الأكبرية الكلامية، متممة لما تضمنته "الفتوحات المكية"، و"إنشاء الدوائر" وما جاء مبثوثًا في مختلف الرسائل، لأن ابن العربي ولو في خوضه في المسائل الكلامية لا يسميها بالكلامية ولا ينسبها لعلم الكلام بل يطرحها ضمن تلقين أو عرض العقيدة التي يراها صحيحة تلقاها صاحب الفطرة السليمة والقلب العاكس للحقائق الإلهية اليقينية. وهي حقائق تؤيدها النصوص الصريحة ظاهرا وباطنا المدعمة بكشف ولا يعارضها العقل الـسديد الـسليم، وإلى مـثل هذه النصوص يؤول كل ما تشابه من الآي ومن الأحاديث النبوية الشريفة. والعقيدة الصحيحة في نظر ابن العربي هي عقيدة أهل الــسنة والجماعــة، وبناء على هذا الموقف الجامع، المميز لفلسفة ابن العربــي في الجمـع لأجل الكمال، بين رأيي الرفض والقبول المشروط، أو بين الموقف الرافض لعلم الكلام بوجه والممارس له بوجه آخر وفق مقتضيات معينة، يتحدد مفهوم ابن العربي لعلم الكلام.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. 98.

## ثانيا - مفهوم علم الكلام ومبررات وجوده عند ابن العربي

علم الكلام في نظر ابن العربي هو علم يدافع به صاحبه عن العقيدة الإسلامية باستخدام النظر ضد الكافرين به والحاملين لتحد عقدي ضده وضد أصوله الإيمانية أوضد بعضها وأيضا لمواجهة الذين انحرفوا عن عقيدة أهل السنة والجماعية وابتدعوا أمورا عقيدية لم نرد في الكتاب والسنة بمدف إرجاعهم إلى سسواء السبيل أولفضح معايبهم وانحرافاتهم العقدية. فعلم الكلام لم يستحدث في الملة لذاته أو لحاجة العلماء إليه، وفي هذا الصدد يقول ابن العربي مبيتا الهدف. م. ن علم الكلام في نص يتضمن أيضا أهم موضوعات هذا العلم: «وعلماء هذا العلم رضي الله عنهم ما وضعوه وصنفوا فيه ما صنفوا ليثبتوا في أنفسهم العلم بالله، وإنما وضعوه إرداعا للخصوم، الذين جحدوا الإله أو الصفات، أو بعض الصفات، أو الرسالة، أو رسالة محمد على خاصة، أو حدوث العالم، أو إعادة إلى الجسام بعد الموت، أو الحسر والنشر، وما يتعلق بمذا الصنف. وكانوا (الخصوم) كافرين بالقرية التي زعموا ألها أدلتهم إلى إبطال ما ادعينا صحته خاصة. حتى لا يشوشوا على العوام عقائدهم.» (1)

يتفق إذن مفهوم ابن العربي لعلم الكلام بشكل عام مع جل التعريفات السي تحميع على أن هذا العلم، أو ما عرف أيضا بعلم أصول الدين، أو علم التوحيد، الفقه الأكبر، علم الجوهر والعرض الخ... من الأسماء التي عرف ها علم الكلام، هو للدفاع عن العقائد الإيمانية ونصرها بالحجج العقلية ورد الشبه عنها، ولكنه يتفق بشكل حاص مع نظرة الغزالي المتعددة الأوجه لعلم الكلام، أو علم التوحيد، حيث جعله في تصنيفه للعلوم ضمن "الرسالة اللدنية" على رأس العلوم فعده أول علم شرعي «ينظر في ذات الله تعالى وصفاته... وفي

<sup>(1)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج1، ص. ص. 156 - 157.

أحــوال المــوت والحــياة... والبعث والحشر... ورؤية الله...»(1) باستخدام المنهجين النقلي والعقلي.

وفي المسنهج العقلي يجعل المنطق أهم أداة يستخدمها علم الكلام لاعتقاده بأن المسنطق يعصم الذهن من الوقوع في الزلل، ولاعتقاده بأن «كل نظر لا يتزن بهذا الميزان ولا يعاير بهذا المعيار فاعلم أنه فاسد العيار غير مأمون الغوائل والأغوار.» (2) ولكنه علم خاص لا يجب على العامي التقرب منه لأن العامي لا يقدر على أغواره ولو بمعية عالم، وعلى العالم أن لا يخوض في هذا العلم في حضرة العامة من الناس، فهو علم شرعي يستخدمه العالم في الرد على المبتدعة أومن يريد أن يضل الناس بنظر فاسد منحرف عن عقيدة أهل السلف، لهذا ما جاء علم الكلام في نظر الغرالي كما اعتقد به بعد ابن العربي إلا من أجل: «حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها من تشويش أهل البدعة.» (3) وما علماء الكلام إلا طائفة أنشأها الله «وحراك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشأ علم الكلام وأهله» (4)

في مفهوم ابن العربي لعلم الكلام والذي يتفق كما رأينا مع مفهوم الغزالي، مع تركيز أكثر على المنهج العقلي بحكم أنه علم موجه للمبتدعة والذين لم يكتفوا بيقينية ظاهر النص وبحجيته، وبالإضافة إلى تحديد المنهج العقلي الذي يتبعه عالم الكلام يتضمن هذا التعريف أيضا ضبطا لموضوعه والمتمثل في قضايا عقدية كثيرا ما أثارت خلافات تسببت المواقف. م. نما بتغليب منهج معين إلى ظهور الفرق الإسلامية المتعددة والمختلفة، هذه القضايا هي: أدلة وجود الله وتوحيده والصفات وعلاقتها بالذات الإلهية، والجبر والاختيار، أو مسالة العدل الإلهي، وخلق القرآن، والنبوة ومسألة قدم العالم وحدوثه، ورؤية الله ومسألة البعث وحشر الأحساد...

<sup>(1)</sup> الغزالي: الرسالة اللدنية، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي، ج3، ص. 96.

<sup>(2)</sup> الغزالي: معيار العلم في عن المنطق، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط4، 1983، ص. 27.

<sup>(3)</sup> الغزالي: المنقذ من الضلال، دراسة وتحقيق عبد الحليم محمود، دار المعارف، مصر، ط3، 1988، ص. 336.

<sup>(4)</sup> المغزالي: المنقذ من الضلال، تحقيق عبد الكريم المراق، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984، ص 38.

إلى غـــير ذلك من المسائل التي وإن لم يذكرها ابن العربـــي في نصه إلا أنه تناولها بالدراســـة وحدد منها موقفه العقدي السيني الأشعري في كثير من الأحيان المتلائم، أو المؤول إلى درجة يتلاءم فيها مع باطنيته الصوفية في كل الأحوال.

إن كون على الكلام علما يدافع عن عقيدة أهل السلف كما أقره الغزالي وأكده ابن العربي هو ما أكده فيما بعد ابن خلدون، محددا لمنهجه العقلي، كما فعل ابن العربي، حيث ضبط مفهوم علم الكلام في مقدمته بقوله: «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة.» (1) ولم يكتف بذلك بل جعله بمثابة المهمة المنتهية، لأن الدفاع عن العقيدة تم التكفل به من علماء أشاعرة أمثال الجويني (2) (1085/479 - 1028/419) والغزالي وغيرهما، لهذا قال: «وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمة من أهل السنة كفونا شأفم

<sup>(1)</sup> ابن خلدون (عبد الرحمن): مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، لبنان، ط5، 1984، ص. 458، قال ابن خلدون محددا منهج ص. 458، قال ابن خلدون محددا منهج وموضوع علم الكلام فقال: «بالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعدد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك.»

<sup>(2)</sup> هـو أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبـي محمد عبد الله... بن حيوية الجويني، نسبة إلى جـوين ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، أشعري الأصول، شافعي الفروع، والده أبو محمد الجويني، شيخ الشافعية (المتوفى 438هـ/1046م)، درس على والده الفقه، وبرع فيه حتى خلفه في التدريس، ثم درس علم الأصول على أبـي القاسم الإسكافي الإسفرابيني، ثم سافر السي بغـداد، ثم إلى مكة والمدينة حيث جاور أربع سنوات يدرس بالحرم المكي وبالمسجد النبوي حتى لقب بإمام الحرمين، ولما عاد إلى نيسابور بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامـية لمواجهة الفكر الإعتزالي والشيعي، وبقي بها مدرسا وخطيبا مدة ثلاثين سنة، لم يـزاحمه ولـم ينافـسه على المنبر أحد، وكان يحضر درسه قرابة الأربعمائة طالب، كان الغزالـي أحـدهم وهو الذي شهد له بالنبوغ، بل وبالتفوق حتى أنه كان أهلا لخلافته. ومن تـصانيف الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب، الشامل في أصول الدين، البرهان في أصول الفقه، وتلخيص التقريب والإرشاد، والعقيدة النظامية ومدارك العقول، وكتاب تلخيص نهاية المطلب، وغياث الأمم في الإمامة، وغنية المسترشدين...

<sup>-</sup> ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج3، ص. ص. 168، 170. وكذلك: - ابن كثير: البداية والنهاية، ج12، ص. 128.

فيما كتبوا ودونوا الأدلة إنما احتاجوا حين دافعوا وانصرفوا وأما الآن فلم يبق منها  $\mathbb{R}^{(1)}$  وهو فيما يبدو يعكس واقعا زال فيه التحدي العقدي لضعف المسلمين عامة؛ لأن التاريخ يثبت أن عصر ابن خلدون هو عصر الاختلافات وكثرة البدع والفتن التي تحتاج إلى علماء يدافعون على العقديدة بصفائها الأول، وهو الواقع نفسه الذي ربما يبرر وجود علماء متشددين في ضرورة التمسك بالنص وبظاهره ومحاربة كل أشكال البدع دون التفرقة بين المستحسن منها والمستهجن، فكل بدعة في نظرهم ضلالة كما هو الحال بالنسبة لابن تيمية، وتلميذه ابن القيم الجوزية.

وشمولية تعريف الفارابي لعلم التوحيد تكمن أيضا في أنه لم يحدد منهجا بعينه أو منهجين للدفاع عن الدين عقيدة وشريعة، وإنما أبقى المجال مفتوحا لاستخدام أي وسيلة كلامية يرى صاحبها أنها تؤدي الغرض الذي من أجله وجد

<sup>(1)</sup> ابن خلدون: المقدمة، ص. 467

<sup>(2)</sup> الفارابي (أبو نصر): إحصاء العلوم، تحقيق وتقديم عثمان أمين، القاهرة، ط3، 1968، ص. 131.

هـذا العلم، وقد أحصى لنا الفارابي جملة من الطرق التي يتبعها، أو يتبع بعضها علماء الكلام على اختلافهم في كتابه "إحصاء العلوم" بدءا بالنص قرآنا وسنة إلى العقـل ثم إلى الجمع بينهما إلى غير ذلك من المناهج وصولا حتى إلى اتباع أسلوب الكذب إذا كان في ذلك نصرة للدين بوجه ما.

والهدف. من علم الكلام السني الأشعري في نظر ابن العربي ليس الدفاع عسن العقيدة والرد على المبتدعة أو أصحاب النظر من الفلاسفة الذين يطرحون أفكارا عقدية قد لا تنسجم مع العقيدة الصحيحة، فحسب، فالرد والدفاع ليس لذاهما، بل هما من أحل إرجاع المبتدع أو صاحب النظر الذي ظل أو راوده شك في معتقده إلى سواء السبيل، من خلال الإقناع بالحجة العقلية، ذلك لأن استعادة مؤمن أو مسلم حاد عن الصواب إلى حظيرة أهل السنة والجماعة بالإقناع أفضل بكثير من ترهيبه أو إرجاعه عنوة فيصبح في وجوده الضرر بين الجماعة؛ لأنه سيبطن مالا يظهر أو يعتقد بشيء عن غير قناعة، لهذا كله قال بان العربي عن الهدف. م. ن استعمال النظر في العقائد: «فمهما برز في ميدان المحادلة بدعي برز له أشعري، أو من كان من أصحاب النظر. و لم يقتصروا على السيف. رغبة منهم وحرصا على أن يردوا واحدا إلى الإيمان، والانتظام في سلك أمة محمد السلام.» (أ) بالسرهان. إذ الدي كان يأتي بالأمر المعجز على صدق دعواه، فقد فقد، وهو الرسول – عليه السلام.» (1)

هـنا يـشير ابن العربي إلى قوة حجية النص وأفضليته على الحجة العقلية، فالرسول على كان يضبط التصورات العقدية بالنص قرآنا وبحديثه وسنته؛ لأنه ما كان ينطق عن الهوى، وبحديه استنار الصحابة الأوائل، لقرب عهدهم به، ولمعرفتهم بخـبايا القرآن ولتمكنهم من معاني ألفاظ اللغة العربية ومن أسرار محسناتها البديعية. فلـم يكن يثير فيهم المتشابه من آي القرآن ومن الحديث النبوي ما يزعزع يقينهم وثقتهم المطلقة في الحكم من النص قرآنا وسنة، فكانوا حكماء يتلقون الحكمة من معينها السطافي، فهـم الذين قال عنهم وعن عقيدتهم الغنية عن علم الكلام ابن العربيي: «وقد كان للصحابة رضي الله عنهم من هذا المشرب أصفاه وأعذبه،

<sup>(</sup>۱) ف. م. عثمان يحي، ج١، ص. 157.

ومن العلم بالكتاب والسنة أزكاه وأطيبه... يعلمون الناسخ والمنسوخ بالمعاصرة، وأسباب النزول بالوقائع، ويفهمون ما أودع في مواقع التركيب وأساليب البيان بالطباع... يتدبرون القرآن ويردون المتشابه إلى معنى المحكم... ولأجل ذلك لم ينقل عنهم اعتناء بإيضاح آيات الأسماء والصفات، ولا أكثروا السؤال عنها بعد الشكالها بحسب لغتهم، ولاتساع مجال أفهامهم في معانيها الصحيحة.»(1) وكان هذا واقع عهده عليه وعهد صحابته والتابعين قريبي العهد بالوحى.

أما بعد وفاته على ورحيل الرعيل الأول من الصحابة ثم من التابعين، واعتناق شعوب غير عربية الإسلام أشكل على الناس فهم القرآن وصعب عليهم إدراك أوجه استعمالات ألفاظ العربية خاصة وأن الأمر الجلل المعجز في الإسلام هو كستاب الله والذي لا يدرك مراميه على أكمل وجه من كان غريبا عن العربية التي نيزل بما متحديا ومعجزا فصاحة اللسان العربي في أوج عطائه وقمة إبداعه، ولمثل هذا العجز في الإدراك تغذت دواعي ظهور علم الكلام، وعن انقطاع الوحي بوفاته وضعف الحكمة بانقراض أصحابه وبوادر الخوض في المسائل الكلامية قال ابن العربي: «فلما انقطع بموته على عن ظواهر الأسماع مدد روح الوحي، وعفت عهود الوقائع بانقراض علماء الصحابة، رضي الله عنهم، وضعف استنباط وعفت عهود الوقائع بانقراض علماء الصحابة، رضي الله عنهم، وضعف استنباط المتشابه من المحكم بمخالطة النبط<sup>(2)</sup> والعجم المعني الواضح بملابسة العجم، وحصل التمسريج في القلوب فزاغت وحجبت عن هواتف الغيب، وكثر الكلام فيما لا

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رد المتشابه إلى المحكم، ص. ص. 98 - 99.

<sup>(2)</sup> كلمــة مــشنقة من نبط الماء: نبعه، ومنه الاستنباط أي الاستخراج، والنبط اسم قوم نــزلوا بالــبطائح بــين العــراقين سموا نبطا لأنهم أنبطوا الأرض وحفروا الأنهار العظام، ملكوا العــراقين قبل الفرس، ودام ملكهم أكثر من ألف سنة، لغتهم السريانية، هم أصناف يتألفون مــن: السريانيين والكلدانيين والكسدانيين، ينسب إليهم اكتشاف. مبادئ صناعة الطب، وكان فيه هرمس الذي نقل الصنائع والعلوم إلى مصر ومنها إلى اليونان. ولمعرفة تفاصيل أكثر عــن النبط يمكن الرجوع إلى: - الخطيب البغدادي (أبو بكر المتوفى سنة 643): تاريخ بغــداد، دار الكــتب العلمية، بيروت، ج1، ص. 55/- ابن الجوزي (أبو الفرج ت 597): المنتظم في تاريخ ملوك الأمم، تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412/ 1412 و1991، ج1، ص. 162/- الرازي (محمد بن أبــي بكر ت 721): نــزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص. 186/- الرازي (محمد بن أبــي بكر ت 721): مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، 1415/1415، ص. 268.

يعين، فقل أبناء الحكمة، فهنالك ظهرت أرباب البدع، وأشكل معنى المتشابه، فاتبعه من في قلبه زيغ، وكاد الأمر يلتبس لو لا ما أيد الله به هذه الأمة من العلماء السوارثين، والسلف السصالح، فنهضوا لمناظرة أرباب البدع.»(1) ولم ترق تلك المناظرات في بداياتها إلى أن توصف بعلم، فلقد كانت مقتصرة على حل الشبه وتخطئة المبتدعة، ولهي الناس عن السؤال في الذات والصفات وسائر ما أصبح يعرف فيما بعد بالمسائل الكلامية.

ولكن برحيل هؤلاء أيضا ازدادت البدع، حسب ابن العربي، وأصبح المبتدعة يشكلون حلقات دروس، وتظهر لهم مصنفات تحمل أفكارهم المدعمة بحجم عقلية تبدو لهم صحيحة، وهنا إشارة واضحة إلى الفرق الكلامية التي قصويت شوكتها وظهر لها النفوذ والتأثير، قد تكون المعتزلة وبعض الخوارج، وله ذا قام - حسب ابن العربي - ثلة من علماء أهل السنة والجماعة، للرد علميهم وبأسلوبهم فكتبوا المصنفات التي تكشف. م. عايبهم وباستخدام حججهم، مع سداد وصحة في النظر، وهنا إشارة إلى الأشاعرة بزعامة أبي الحسن الأشعري، ثم الذين جاءوا من بعده كالباقلاني (2) (توفي 403هـ/1013م) الجويني والغزالي، يقول ابن العربي في هذا الصدد: «... وكان هذا في عصرهم مغنيا، لو لا أن المبتدعة دونوا بدعهم ونصبوا عليها أشراك الشبه علمه والأهواء المضلة، فوفق الله الراسخين من علماء السنة فدونوا في الرد عليهم

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رد المتشابه إلى المحكم، ص. ص. 99 - 100.

<sup>(2)</sup> هـو القاضـي أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني، وجرت العادة على تسميته الباقلاني، بصري ثـم بغدادي، تتلمذ على أصحاب أبـي الحسن الأشعري، محدث ورأس المتكلمين الأشاعرة، قيل مالكي المذهب في الفروع وقيل شافعي، له مصنفات عديدة أهمها: التبصرة ودقائـق الحقائق والتمهيد في أصول الفقه، وكتاب التمهيد، الوارد أيضا بعنوان: التمهيد في الـرد علـى الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، وشرح الإبانة وغير ذلك من المجامـيع الكـبار والـصغار ومـن أحسنها كتابه في الرد على الباطنية الذي سماه كشف الأسرار وهتك الأستار. امتدحه الدارقطني، وذكره القاضي عياض بلقب" سيف السنة ولسان الأمة"، دافع عن السنة بمنهج الأشاعرة ودافع عن آراء الحنابلة العقدية حتى شهد له أحدهم علـى أنـه "ناصـر الـسنة والدين والذاب عن الشريعة" كتب زهاء سبعين ألف ورقة. – الذهبــي: سـير أعلام النبلاء، ج17، ص. ص. 190، 191. وكذلك: – ابن كثير: البداية والنهاية، ج 11، ص. ص. 250، 350.

الكتب الكلامية، وأيدوها بالحجج العقلية والبراهين المنيرة من الكتاب والسنة، إلى أن أظهر الله الحق على ألسنتهم.»(1)

وكهـــذا تدعم، في نظر ابن العربـــى، أسلوب الإقناع بجمال النص وبقدسيته بنظر يقرب المعني بحسب ما تعود عليه الناس من استدلالات تُبني على المحسوس والمتخيل والمعقول، لهذا أصبح لدى علماء الكلام قناعة بأن رد الناس إلى عقيدة الفطرة السليمة بالحجج العقلية مع النقلية، هو بمثابة المعجزة التي كانت تبهر الناس وتقــنعهم بمـــا ينـــزل من وحي دون جدل وسؤال وإلى الوحي وإلى الله ترد كل الأمور المبهمة، ومن هنا كان «البرهان عندهم قائم مقام تلك المعجزة، في حق من عرفه. فإن الراجع بالبرهان أصح إسلاما من الراجع بالسيف، فإن الخوف يمكن أن يحمله على النفاق، وصاحب البرهان ليس كذلك. فلهذا رضي الله عنهم وضعوا علم الجوهر والعرض لا غير. ويكفى في المصر منه واحد.»(2) وفي موضع آخر من الفتوحات يبين ابن العربي بأن علماء الكلام اجتهدوا وخيرا قصدوا، ولكن تركهم للكلام أنفع، بالرغم من أنه اعتبر علم الكلام علما شريفا من حيث نصرته للعقيدة الصحيحة فقال: «... وأن علم الكلام - مع شرفه - لا يحتاج إليه أكثر الــناس، بل شخص واحد يكفي منه في البلد، مثل الطبيب... ولو مات الإنسان وهـو لا يعـرف اصـطلاح القـائلين بعلم النظر مثل: الجوهر والعرض والجسم والجـــسماني والروح والروحاني، لم يسأله الله تعالى عن ذلك، وإنما يسأل الله الناس عما أوجب عليهم من التكليف خاصة.»(3) ومن هنا وبالرغم من خصومة ابن العربي التقليدية مع الفقهاء، إلا أنه أقر بأن المجتمع يحتاج إلى التعدد في علماء الشريعة بمدف تعليم الناس ما كلفهم بمم الشرع، ولا يحتاجون إلى علماء الكلام.

فـــلا حاجــة لنا إذن، إلى الكثرة من علماء الكلام في نظر ابن العربــي لأن المسلم بفطرته يدرك المسائل العقدية وتغذي هذه الفطرة النصوص القرآنية، فيكفي القــر آن مصدرا لعقيدة صافية لا تشوبها شائبة ولا تحتاج إلى نظر يدفع عنها الشبه، وهـــذا ما قصده ابن العربــي بقوله: «فإذا كان الشخص مؤمنا بالقرآن أنه كلام

<sup>(1)</sup> ابن عربي: رد المتشابه إلى المحكم، ص. 100.

<sup>(2)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج١، ص. 157.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ج١، ص. 161.

الله، قاطعا به، فليأخذ عقيدته منه، من غير تأويل ولا ميل.»(1) فعلم الكلام مقرون بالسخرورة بالتأويل ومحاولة الوصول إلى ما أشكل فهمه عند إمعان النظر أو بفعل مبتدع مشوش لعقيدة العامة. ولكن مثل هذه النظرة "الأشعرية" الملجمة للعوام عن الخوض في علم الكلام وحتى الخاصة لا يجب أن يكونوا كثرا، أو النظرة "السلفية" المحسرمة الاشستغال بالكلية بعلم الكلام، قد تلائم الفرق أو المذاهب العقدية ذات الانتسشار الواسع، أما الفرق التي يشكلها أتباعها أقلية، كأصحاب المذهب "الإباضي" مثلا، فحرصهم على أن يتعلم كل فرد منهم عقيدة مذهبه ويحفظها عن ظهر قلب شديد إلى درجة الوجوب.

من خلال ضبط ابن العربي لمفهوم علم الكلام ولمبررات وجوده، ومن قبله الفارابي والغزالي، نستخلص أن هذا العلم هو أيديولوجيا المسلمين بفرقهم، لأنه ومهما بدا من التعريف به أنه يدافع عن العقيدة أو عن الدين ككل، ومهما بدت موضوعاته ذات بعد تجريدي فلسفي، «إلا أن كل عالم كلام يدافع عن العقيدة معذهبه؛ لأنه لكل عالم كلام مذهب ينتسب إليه، ولكل مذهب عالم كلام يُنظّر له ويحمي تصوراته، فالسنة والشيعة والإباضية لكل مذهبهم الكلامي. وكل منهم يزعم أنه من "الفرقة الناجية" وأن عقائده صحيحة متوافقة مع الفطرة السليمة» (2) على ختى أضحى علم الكلام أو علم أصول الدين بمثابة الفكرة المؤسسة للدولة. ونظام الحكم يستحدد بالمذهب العقدي لحكامه، كما أن أصحاب المذاهب من علماء الكلام لا يتوانون في البحث عن حاكم ينشر مذهبهم، ومن هنا كانت الدول تقوم الكلام لا يتوانون في البحث عن حاكم ينشر مذهبهم، ومن هنا كانت الدول تقوم بمنذهب يحركها، لهذا يأتي الحاكم مسلحا بمذهب وخلفه ثلة من العلماء الذين ينذ لهم أفكارهم العقدية، أو يعملون على نشره، وأحيانا يبحث العلماء عن حاكم ينفذ لهم أفكارهم العقدية، أو يعملون على إعداده وتقديمه للقيام بذلك.

بحمــل القول أن علم الكلام عند ابن العربــي مثل ما هو عند الغزالي، علم اســـتحدثه علمــاء من أهل السنة للدفاع عن عقيدة الفطرة الصافية، عقيدة أهل

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج 1، ص. 157.

<sup>(2)</sup> ساعد خميسي: أبحاث في الفلسفة الإسلامية، جامعة منتوري قسنطينة، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، 2002، ص. 9.

السسلف ضد المبتدعة المنحرفين في ذواقم المشوشين على العامة صفاء عقيدةم، باعتماد النظر أوالحجيج العقلية المؤيدة لظاهر النص وحقيقته التي نسزل بحا، وموضوعه الذي يدرسه في صدد نصرة العقيدة كل ما مسه التحدي أو البدعة، أو كل ما مله التحدي أو البدعة، أو كل ما مله التحدي أو البدعة، أو كل ما مله التحديث الشريف، ومن أهم المسائل التي تناولها المتكلمون بالبحث والنظر: التوحيد، الصفات، صفات الذات وصفات الأفعال والصفات الخبرية، علاقة الذات بالصفات، خلق القرآن، العدل الإلهي، رؤية الله، قدم العالم وحدوثه، علم الله بالجزئيات، بعث الأجساد... الخ. وتعتبر مسألة المحكم والمتشابه من أهم مبررات ظهور علم الكلام لأنما المسألة ألتي فف تحت المحال على التأويل أو أغلقته تماما وفي الحالتين تسببت في إثارة النقاش والجدال في المسائل المترتبة أو التي احتوتما الآيات المتشابحات، وهي مسائل لا يلجأ إليها علماء الكلام إلا عند الضرورة، وأما العامة فإلجامهم عنها أولى وأوجب على رأي الغزالى.

ولا شك في أن ابن العربي بما يزعم من تلقيه لفصوص الحكم والفتوحات الربانية هو المؤهل لأن يكون من القلائل الذين تحتاج إليهم الملة في الذود عن صحة العقيدة بالحجة العقلية لمن لا يقنعه إلا النظر، أو في حدود ما يسمح به المجال المتاح للعقل في المعرفة. لهذا ألف ابن العربي وخاض في أهم المسائل الكلامية التي توزع المسلمون بسببها في فرق تحاورت وتحادلت في محالس دونت الكلام في المؤلفات السي تتبوأ مكانة هامة بين كل ما كتب في كل الفنون في التراث الإسلامي من حيث الكم، والتي لا تخلو من أثر الفلسفة اليونانية والشرقية القديمة سواء من حيث الموضوع أو المنهج.

# ثالثا - نماذج من الآراء الكلامية عند ابن العربي

### - التوحيد عقيدة الإسلام:

لقد عرف علم الكلام بعلم التوحيد نظرا لأنه يدافع عن الإسلام الذي هو عقيدة التوحيد ضد كل أنواع الشرك أو الإلحاد، ضد التثليث المسيحي، ضد التحسيم الـيهودي، ضد ثنائية الإله الزرادشتي والمانوي، بل حتى ضد المحسمة من المنتسبين إلى الإسالام، وضد الله السلين غالوا في التنزيه حوفا من الوقوع في التشبيه فسقطوا في التعطيل والإبطال. والتوحيد في مفهوم ابن العربي هو حصول العلم في نفس العارف بان الله واحد لا شريك له، مع الضرورة معرفة معانى: الوحدة، والواحد والوحدانية والأحدية، والتي يجملها ابن العربي بقوله: «... والوحدة صفة الحق، والاسم منه الأحــد والــواحد، وأمــا الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد، من حيث أنما لا تعقل إلا بقيامها بالواحد... فهذا معنى التوحيد كالتجريد والتفريد، وهو التعمل في حصول الانفراد الذي إذا نسب إلى الموصوف به سمى الموصوف به فردا... فالتوحيد نسبة فعل مـــن الموحد يحصل في نفس العالم به أن الله واحد.»(1) ومن هذا النص وغيره يفهم أن معــناي كثيرة تجتمع في كلمة التوحيد، وهو حصول العلم والاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له، وفي تفصيل هذا التصور يجب على المرء أن يؤمن بأن الله واحد لا شريك لــه، وبأن وحدانيته تعني أن لا صاحبة له ولا ولد ولا والد، وأما الأحدية فتعني التفرد وأن لاثـاني لـه، لأنه لو اكتفينا بالقول واحد فقط، لنجم عنه القول بأن سيليه الثاني والثالث، بحكم الترتيب العددي، ولكن الله أحد فلا ثاني له، ولا يمنع هذا من القول أن الـــثاني والـــثالث وكـــل الموجودات المعدودة المركبة العدد واحد جوهري فيها، لأنما بحموعة آحاد، بينما أحدية الله لا تعدد فيها وغير قابلة للعد، لأن العد يوحي بالكثرة والكثرة دليل تركيب وحدوث ومن ثم فناء.

<sup>(1)</sup> ف. م. دار صادر، ج2، ص. 288.

وليبعد عن العقيدة الصحيحة كل الشبه لجأ ابن العربي كغيره من علماء الكلام إلى الخوض في مسألة التوحيد وما يتصل بها أو ما تتفرع عنه من قضايا بدءا بإثبات وجود الله، وإن كان لابن العربي موقفا خاصا من قضية تقديم الأدلة على الوجود الإلهي، إلا أنه يدرك صلة التوحيد بإثبات الوجود، حيث قال: «واعلم أن الكــــلام في توحيد الله من كونه إلها فرع عن إثبات وجوده، وهذا باب التوحيد» ومن باب التوحيد يتطرق ابن العربى كسائر علماء الكلام إلى جوهر علم ماهيــتها وعلاقــتها بالذات، وضمن الصفات مسألة الكلام وما يتبعها من قضايا كقــضية خلق القرآن، ثم صفة الإرادة وما تعلق بما من قضايا كقضية الجبر والاختيار ومرتكب الكبيرة، إلى غير ذلك من المسائل الكلامية التي وإن بدت بمظهر فلسفي مجرد غيير أنما وطيدة الصلة بعلم الكلام، بحيث لا تنفك عن الإلهيات المطروحة من وجهة نظر كلامية بخلفية عقدية راسخة في ذهن صاحبها سلفا ويسعى جاهدا للبرهنة على صحتها باعتماد النظر وغيره من المناهج المتاحة. خلافا للمسائل الفلسفية التي قد تطرح لذاتما ويبحث لها الفيلسوف عن حل بمنهج ملائم لتوجهه الفكري.

#### 1 - بداهة الوجود الإلهي، وتوحيده:

يستغرب ابن العربـــى من الذي يتحدث عن أدلة وحود الله ويستغرب أكثر من الذي يجحد وجود الله، لهذا قبل أن يكلف ابن العربي جهده في البحث عن الأدلة يرد السؤال بسؤال، فيطلب من الذي يجحد الوجود الإلهي أن يثبت ذلك، وهنا يرى ابن العربسي أن الذي ينكر وجود الإله هو الأعجز عن إثبات ذلك لأنه في تــناقض كبير بين التنعم في خيرات الله ونعمه، والشقاء بعدم الاستدلال بالنِّعمة علي المُنْعم، لهذا قال في الأبيات الشعرية التي استهل بما الباب المعنون بـ: "معرفة مقام التوحيد" وهو الباب: الثاني والسبعون ومائة من الفتوحات المكية<sup>(1)</sup>:

أحد ما مثله أحد بجمال النعت منفرد فاعجبوا من حكمة وجدت نعهم والرحمن ما وجدوا هكذا التوحيد فاعتبروا

واحد في واحد أحد

<sup>(</sup>۱) ف.م. دار صادر، ج2، ص. 288.

واستغراب ابن العربي من الذي يجحد وجود الإله أو يشرك به نابع من اعتقاده أن الإنسان بفطرته السليمة يعلم بالوجود الإلهي الواحد الذي لا شريك له، فهو من جنس العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه، إلا إذا شوشت فطرته السليمة بتهويد أو تنصير وبغير ذلك من العقائد، أو انتاب الشخص مرضا شكيا كما حدث للغزالي، وقد شك حتى في الضروريات، غير أنه لما شفاه الله من مرضه بنور إلهي قذفه في قلبه، لا بنظم الأدلة وإقامة البراهين العقلية، استعاد ثقته بالضروريات العقلية أولا(1).

لكــن مثل هذا الكلام لا شك في أنه لا يروق للفلاسفة والمعتزلة الذين ذهبوا إلى أن معــرفة الله مــن حيث وجوده وصفاته لا تكون إلا بالعقل وبإعمال النظر باستدلالات مختلفة تؤدي إلى تثبيت فكرة "الوجود" و"الصفات الإلهية" في الذهن، وفي هذا الصدد ذهب المعتزلة إلى أن أول ما أوجب الله على الإنسان وجوبا عقليا هــو: «النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، لأنه تعالى لا يعرف ضرورة، ولا بالمشاهدة، فــيجب أن نعـرفه بالتفكر والنظر»<sup>(2)</sup> وللبرهنة على أن معرفة الله مكتسبة ليست فطرية ويجب أن تكون بالنظر ذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي<sup>(3)</sup> (ت-1025/415) إلى القول: «والذي يدل أن العلم بالله تعالى ليس بضروري، وإنما هو اكتسابـــي،

<sup>(1)</sup> قال الغزالي في هذا الشأن: «... حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس إلى المصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة، موثوقا بها... ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلم، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف» – المنقذ من الضلال، ص. 32.

<sup>(2)</sup> عبد الجبار المعتزلي: شرح الأصول الخمسة، تقديم عبد الرحمن بوزيدة، موفم للنشر، الجزائر، 1990، ج1، ص. 01.

<sup>(3)</sup> هـو أبـو الحسن عبد الجبار بن خليل الرازي، الهمذاني، الأسد آبادي، عمر قرابة الدهر، تـــتلمذ على يد جهابذة المعتزلة كأبـي إسحاق إبراهيم بن عباش وأبـي عبد الله الحسين بن علـي حتــي أضحى شبخ الاعتزال، وهو محدث فقيه على مذهب الشافعي، تولى منصب قاضــي قـضاة الدولة البويهية بتعيين الصاحب بن عباد بالري، من تصانيفه: كتاب دلائل النبوة، المغنى وشرح الأصول الخمسة.

<sup>-</sup> السشيباني (محمد بن عبد الواحد): الكامل في التاريخ، تحقيق أبو الغدا عبد الغني، دار الكستب العلمية، بيروت، ط2، 1995/1415، ج8، ص. 142. وكذلك: ابن العماد: شذرات الذهب، ج 2، ص. ص. 202 - 203.

قد ثبت أنه يقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة، فيجب أن يكون مستولدا عن نظرنا، وإذا كان كذلك فالنظر من فعلنا فيجب أن تكون المعرفة أيضا من فعلنا... $^{(1)}$  كل هذا بمعنى أن أنه لا فطرة ولا علم ضروري في معرفة الله، بل يجسب على الإنسان بما هو عاقل أن يعمل نظره لإدراك وجود الله وصفاته ومن ثم توحيده وعبادته كما أمر شرعا، وفي انسجام مع هو واجب عقلا.

بينما العاقل، حسب ابن العربي، هو الذي يدرك من نفسه الإله إدراكا مباشرا دون مقدمات أو براهين، وحتى الاختلاف والصراع الكلامي في مجال الإلهيات مع الخصوم سواء من أصحاب العقائد التي رفعت تحدياتما في وجه عقيدة التوحيد أو من علماء الكلام، لم يكن في نظر الشيخ الأكبر في الوجود الإلهي بقدر مناكان في توحيده بوجه عام، وفي صفاته أو بعض صفاته سواء مع المشركين من الوثنية أو أصحاب التثليث أو حتى مع علماء الكلام من سائر الفرق الكلامية المتفرقة بسبب الموقف. من مسألة الصفات الملازمة لمبدأ التوحيد.

ويرجع ابن العربي اختلاف الفرق الكلامية في التوحيد وما تعلق به من من من الحل إعمال الفكر تعمدا وابتداعا، أو من أجل الرد على المشركين والمبتدعة، وفي كل الأحوال سبب إعمال العقل في نظر ابن العربي إلى تفرق المنسلمين فرقا كلامية متعددة ومختلفة، لا تنم عن ضرورة توحد المنسلمين في عقائدهم، والأدهى والأمر في نظر ابن العربي أنه وبحجة كل فرقة في الدفاع عن العقيدة الصحيحة في نظرها بإعمال الفكر والاستدلالات العقلية وقعت في الخلاف حيى بين أعلام الفرقة الواحدة فتشكلت فرق الحلم الفرق واختلف في المعترفة: "النظام"(2)(ت23هـ/845م) عن العقيدة العرب المعترفة في المعترفة في

<sup>(1)</sup> شرح الأصول الخمسة، ج1، ص. 11.

<sup>(2)</sup> هـو إبـراهيم بـن سيار، لقب بالنظام لأنه كان يشتغل بصناعة نظم الخرز أيام فقره، أخذ الاعتزال عن خاله أبـي الهذيل العلاف، إليه تنسب فرقة النظامية من فرق المعتزلة، والتي تقول بأن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه، ولا يقدر أن يزيد أو يسنقص في السثواب أو في العقاب في الآخرة، نشأ النظام بالبصرة وأقام ببغداد، انتقد الجبـرية والمـرجئة، حـيث قال بخلق العباد لأفعالهم، ليثبت العدل الإلهي، كان مغال في التنــزيه كغيره من المعتزلة فاتهم بالتعطيل والإبطال. من تلامذته الجاحظ./- الجرجاني: كتاب التعريفات، ص. 311. وكذلك: - جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، ص. 621.

"العلاف"(1) (ت 235هــــ/849)، كما اختلف في الأشاعرة: "الجويني" عن "الأشعري"، وتاهت الحقيقة بين تعدد الآراء والأفكار.

عن تعدد الفرق بسبب المنهج العقلي وبغض النظر عن صحة عقائدها، يقول ابن العربي: «... إنك تعلم قطعا أن دليل الأشعري في إثبات المسألة التي ينفيها المعتزلي هـو الحق وأنه شبهة عند المعتزلي. ودليل المعتزلي الذي ينفي به ما يثبته الأشعري شبهة عند الأشعري، ثم إنه ما من مذهب إلا وله أئمة يقومون به وهم فـيه مخـتلفون، وإن اتصفوا جميعهم مثلا بالأشاعرة... وكذلك المعتزلة، وكذلك الفلاسفة في مقالاهم في الله وفيما ينبغي أن يعتقد، ولا يزالون مختلفين مع كون كل طائفة يجمعها مقام واحد واسم واحد وهم مختلفون في أصول ذلك المذهب الذي جمعهم.» (2) وهذا يكون الخوض في المسائل الكلامية بإعمال النظر سلبي بجملته؛ لأنه يؤدي إلى الاختلاف والشقاق بغض النظر عمن صحت عقيدته.

والبديل عند ابن العربي هو ترك السؤال والالتزام بالنص وبدلالته الصحيحة الموافقة للعقل الذي يسلم بدوره بها دون عناد ومكابرة، لأن رؤيتنا هي القابلة للخطا والمناقشة، أو على الأقل ترك أقلية فقط من العلماء ترد على المشركين والمبتدعة. وفي مقابل ذلك على الغالبية، أو على الكل التسليم بالنص والبقاء على الفطرة السليمة. ودليل صحة العقيدة بإتباع النص في رأي ابن العربي هو اتفاق الأنبياء فيما جاءوا به، مقابل اختلاف علماء الكلام حول ما جاء في دين واحد، بسل اختلفوا فيما بينهم في الفرقة الواحدة، وهنا يقول ابن العربي: «... رأينا المسمين رسلا وأنبياء، قديما وحديثا، منذ آدم إلى محمد ومن بينهما عليهم الصلاة والسلام - ما رأينا أحدا منهم قط اختلفوا في أصول معتقدهم عناب الله، بل كل واحد منهم يصدق بعضهم بعضا، ولا سمعنا عن أحدهم

<sup>(1)</sup> هـو أبو الهذيل العلاف، محمد بن هذيل بن عبيد الله البصري شيخ المعتزلة توفي وله نحو مـن مائـة سنة، إليه تنسب فرقة الهذيلية، إحدى فرق المعتزلة، قال بأن الصفات هي عين السذات، وقـال بغناء أهل النار، أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال. اختلف في سنة وفاته بين 225هـ و 227هـ و 225هـ الذهبـي: سير أعـلام النـبلاء، ج10، ص. 543. وكـذلك: - ابن العماد (عبد الحي العكري الدمشقي): شذرات الذهب، ج1، ص. 85.

<sup>(2)</sup> ف. م. دار صادر، ج3، ص. 82.

أنه طرأ عليه في معتقده وعلمه بربه شبهة قط، فانفصل عنها بدليل... ولا الحتلف. منهم واحد عن الآخر.» (1) فاتفاق الأنبياء في نظر ابن العربي راجع إلى أحادية المصدر المعرفي وهو ما يتلقوه من الإله مباشرة أنوارا إلهية لا تشوبها شائبة.

وبين الأنبياء والصوفية أولياء الله اشتراك في تلقيهم المعرفة كشفا في أنوار إلهية، لهذا اعتقد ابن العربي أنه بعد انقطاع الوحي حل الكشف. محله، فهو الموصل إلى إزالة كل الشبه وتوكيد كل ما جاء في النص حول العقيدة، ودليل ذلك اتفاق الصوفية كاتفاق الأنبياء في العقائد فلا تجد الخلافات بينهم كما هو الحال بالنسبة لعلماء الكلام والفلاسفة، يقول ابن العربي: «... وكذلك أهل الكشف المتقون من إتباع الرسل ما اختلفوا في الله، أي في علمهم به، ولا نقل عن أحد منهم ما يخالف به الآخر من حيث كشفه وإخباره لا من حيث فكره، فإن ذلك يدخل مع أهل الأفكار؛ فهذا مما يدلك على أن علومهم كانت أنوارا لم تستمكن لسبهة أن تتعرض إليهم جملة واحدة. فقد علمت أن النور اختص بأهل السنور وهم الأنبياء والرسل ومن سلك على ما شرعوه... ولزموا الأدب مع الله، فهم على نور من رهم.» (2)

والـــذي يفهـــم من كل هذا إن ابن العربـــي يزعم أنه مؤهل للحديث عن التوحيد والصفات لالتزامه بالنص ولسلامة فكره المقيد بالنص ثم المدعم بالكشف فهو المتيقن من علمه بالله وبصفاته وبأمور أخر لا يصرح بها، وإذا أعمل النظر ففي حدود ما هو متاح له كوسيلة معرفية لها بحالها المعرفي الرحب المناسب لطاقتها، في حدود ما هي ميسرة له، وفي حدود طاقة وقدرة الأدوات التي في خدمة قوة العقل، كـــالحس والخــيال... وفي الإلهيات أعطى للعقل الحرية في الخوض فيما يوجد من مناســبة فكرية بين العقل والألوهية، وهي ممكنة التحقق «شريطة أن يهدف العقل أو الفكر إلى معرفة الله من حيث صفاته وأسماؤه، وما يمتنع عن الاتصاف به - أي السلب - لأن العقل هنا كدال، هدفه إثبات حقائق إلهية (مدلول) لها تجسيد في الطبيعة، والبراهين الواقــع، فمظاهــر القوة الإلهية والإبداع مثلا، موجودة في الطبيعة، والبراهين

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج3، ص. 82.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج3، ص. 82.

الوجودية التي تثبت هذا موجودة أيضا. فكل مخلوقات الله تدل على قوته وعلى إبداعه، والعقل (الدال) تتاح له الإمكانات الوجودية للبرهنة على كل هذا.»(1) بالرغم من القيمة التي أعطاها للعقل فلقد حرص ابن العربي على التوكيد على أن إعمال النظر في العقائد هو مدعاة إلى الاختلاف المسيء للدين، والمخالف للنص بشكل ما، لكن وبالرغم من الاختلافات التي فرعت الفرق الإسلامية بسبب الآراء الكلامــية وبسب غوصهم في عالم من الأفكار المتشعبة، إلا ألهم اجتمعوا – حــسب ابـن العربــي - على أن الله موجود، مما يعني لديه بداهة الوجود الإلهي الـــذي لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه، فهو من العلم العقلي الضروري، يقول ابن العربي متسائلا ومحيبا في الآن نفسه: «فإن قلت: فما هو الذي اتفقوا فيه؟ قلنا: اجـــتمعت الأدلـــة العقلية من كل طائفة، بل من ضرورات العقول أن لهم موجدا أوجـــدهم، يـــستندون إلــيه في وجــودهم، وهو غني عنهم، ما احتلف في ذلك اثنان.»<sup>(2)</sup> وفي حديث ابن العربــــى عن العلم الضروري بوجود الإله وقع في خلط بين تبنيه لفكرة فلسفية أخالها تتجاوز العقل الضروري إلى برهنة نظرية اعْتُمدت بـشكل واسع في الفكر الإسلامي، سواء لدى علماء الكلام أو لدى فلاسفة الإسلام والذين أخذوها عن اليونان وهي البرهنة على وجود الإله بما عرف عندهم بنظرية "الواجب والممكن" وهي النظرية التي قال بما الفارابيي ثم أحسن استعمالها بعده "ابن سينا"، وترددت في كتب الكلام بصيغتها الحرفية أو بمعناها.

لقد أخذ الفارابي فكرة أرسطو في العلل، في تسلسلها الذي يجب أن يقف عند غاية وعند علة لا علة لها، وحولها إلى فكرة علة فاعلة مؤثرة، من خلال تقسيم الموجودات إلى نوعين لا ثالث لهما، هما واجب الوجود، وهو الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال، وممكن الوجود الذي يتصف بخاصية أنه إذا فرضناه غير موجود لم يعرض منه محال، وهو الذي يحتاج في وجوده إلى موجد، وإذا وجد تحول إلى واجب وجود بغيره، وكل ممكن يحتاج إلى موجد، ومن خلال مبدأ أرسطو في العلة الكافية لابد من الوقوف عند علة لا علة لها هي واجب الوجود وغيرها من الموجودات هي ممكنة وجود، يقول الفارابي عن هذه العلة أو واجب

<sup>(1)</sup> ساعد خميسى: نظرية المعرفة عند ابن عربى، ص. 34.

<sup>(2)</sup> ف. م. دار صادر، ج3، ص. 83.

الوجود: «الموجود الأول هو السبب لوجود سائر الموجودات كلها، وهو بريء من جميع أنحاء النقص، وكل ما سواه فليس يخلو من أن يكون فيه شيء من أنحاء السنقص... فوجوده – [واجب الوجود] – أفضل الوجود، وأقدم الوجود... وهو الموجود السذي لا يمكن أن يكون له سبب به، أو عنه، أو له، كان وجوده.» (1) خلافا لممكن الوجود الذي يتصف بمضادات ما اتصف به الموجود الأول، إذ يعتريه السنقص بشكل ما، وله الوجود بالقوة، ليس دائم الوجود، وفوق كل هذا يرتبط بالسبب في وجوده وفي عدمه بأي شكل من الأشكال، به أو عنه أو له.

وياً في السشيخ الرئيس أبو على بن سينا ليوضح نظرية الواجب والممكن أكثر ويعطيها الرواج الأكبر، حتى أن استخدام الشيخ الأكبر لهذه النظرية، وعلي الاحتصار الشديد الذي طرحه بها، يفهم منه المعنى السينوي، والذي مفاده أن الموجود أي موجود لا يخلو من أن يكون له سبب في وجوده، أو لا سبب في وجوده، فإن كان له سبب كان ممكن وجود، وإن لم يكن له أي سبب في وجوده وكان قائما بذاته لا يحتاج في تقويمه إلى أي علة، مهما كان نوعها، داخلية أو خارجية، علة ذاتية أو مفارقة، لا قبلية ولا بعدية ولا مساوقة له، كما لا يمكن تخيل عدم وجوده، فحتى فرضية ذلك يعرض منها محال، فذاك هو واجب الوجود، وباجتماعه مع الممكن يتألف الوجود ككل، والذي يقول عنه ابن العربي وعن فكرة الواجب والممكن: «فهذا الوجود إما ممكن الوجود أو واجـب الوجـود، فإن كان واجب الوجود فقد ثبت ما طلبناه. وإن كان ممكن الوجود فممكن الوجود لا يدخل في الوجود إلا بسبب يرجح وجوده على عدمه فإن كان سببه أيضا ممكن الوجود فهكذا تتعلق المكنات بعضها بــبعض فـــلا يكون موجودا البتة لأن هذا الوجود الذي فرضناه لا يدخل في الوجــود مـــا لم يــسبقه وجود ما لا يتناهي وهو محال، فإذا الممكنات تنتهي بواجب الوجود.» (<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> الفارابي (أبو نصر): المدينة الفاضلة ومختارات من كتاب الملة، تقديم عبد الرحمن بوزيدة، موفم للنشر، الجزائر، 1987، ص. 21، 22.

<sup>(2)</sup> ابن سينا: الرسالة العرشية في توحيده تعالى وصفاته، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1353هـ/1934م، ص. ص. 2 – 3.

إذن، الوجود في رأي ابن سينا كما في رأي الفارابي ومن قبلهما أرسطو، يستكون من واجب وجود ومن ممكن وجود، فإن أقررنا بوجود واجب الوجود الذي وجوده لا عن سبب، فالمشكلة منتهية ولا حاجة لنا إلى إثبات وجوده، وهو من العلم الضروري المدرك بشكل مباشر. ولكن إذا تعمدنا الغوص أكثر في فكرة ثنائية الواجب والممكن للتدليل على وجود العلة الأول، أو واجب الوجود، يكون نظرنا متفحصا في الممكن الذي يخرج إلى الوجود بعد ترجيح احتمال الوجود على احتمال الوجود أصبح احتمال العدم أو البقاء في فكرة الإمكان، وإذا خرج الممكن إلى الوجود أصبح واحسر وجود لكن بغيرة، أي بعلة، وعلته تحتاج إلى علة وهكذا دواليك إلى ضرورة التوقف عقلا عند علة لا علة لها، هي واجب الوجود، وهو الله علة كل موجود ممكن بذاته واجب بغيره.

لقد عرفت هذه النظرية الأرسطية، والتي طورها كل من الفارابي وابن سينا رواجا كبيرا في الفكر الإسلامي عموما، الهادف في منحاه العام إلى خدمة الحقيقة الدينية، أو المفعم في كل مجالاته بالإلهيات، إذ لا يكاد يخلو أي كتاب في التراث الإسلامي من هذا الجانب، وفي كثير من الأحيان لا يستهل المؤلف كتابه إلا بالبرهنة على وجود الإله أو على الأقل على وحدانيته، وفي أضعف الأحوال على الإقرار بمجمل عقيدته. ومن البديهي أن يكون الاستخدام الأكبر لهذه النظرية لدى علماء الكلام، بحكم ألهم من نذروا فكرهم للدفاع عن عقيدة التوحيد، ومن هؤ لاء الأشاعرة الذين كان لهم الأثر الكبير على فكر ابن العربي, فالباقلاني يستخدم هذه النظرية بثنائيتين قريبتين من معني الواجب والممكن، وباستدلال كلامي فيه إضافة وإبداع عن الاستدلال الأرسطي، حيث انطلق من تقسيم كل المعلومات إلى قسمين لا ثالث لهما هما الموجود والمعدوم، ثم قسم الموجودات إلى قسمين: موجود قديم وموجود محدث، القديم هو واجب الوجود عند الفلاسفة، والمحدث هو الممكن، والباقلاني استبدل الواجب والممكن بالقديم والمحدث، لأنه خلافا للفلاسفة يصرح علماء الكلام بحدوث العالم لا بقدمه، ومقولة الممكن والواجب تؤول بشكل ما إلى القول بقدم العالم، يقول الباقلان: «جميع المعلومات على ضربين: معدوم وموجود... والموجودات كلها على ضربين: قديم لم يزل، ومحدَث لوجوده أوّل. فالقديم هو المتقدم في الوجود على غيره... وقد يكون متقدما إلى غير غاية، وهو القديم جل ذكره، وصفاته وذاته... والمحدث هو الموجود عن عدم.»(1)

أما ابن العربي فيستخدم نظرية الواجب والممكن بشكل مقتضب جدا، يوحي بالمعنى السينوي للنظرية في فكرة الترجيح، ولا يبتعد بالضرورة عن المعنى السينوي النظرية في فكرة الترجيح، ولا يبتعد بالضرورة عن المعنى السنخدام الكلامي لها، الله يوضعه الفارابي، كما لا ينأى في الآن نفسه عن الاستخدام الكلامي لها، خاصة بانتمائها الأشعري، فيقول مختصرا كل النظرية التي يستدل بها على وجود: الله، ومستخدما في الآن نفسه اصطلاح الفلاسفة في تسمية الله بواجب الوجود: «واعلم أن الكلام في توحيد الله من كونه إلها فرع عن إثبات وجوده... وأما إثبات وجوده فمدرك بضرورة العقل لوجود ترجيح الممكن بأحد الحكمين...» (2) ويسبدو أن هذا الاستخدام المقتضب ينم عن عدم ثقة كبيرة في البرهان نفسه، وهو ربما ما قد يفسر ولو جزئيا غموضا و "خلطا" ظهرا عند استعمال ابن العربي لهذا البرهان النظري الفلسفي.

ولو أن ابن العربي في موضع آخر غير الفتوحات المكية يفصل بعض الشيء في نظرية السواجب والممكن ويبين أن الممكن في ذاته يستحيل أن يرجح أحد الحكمين في الخروج من العدم إلى الوجود أو من الوجود إلى العدم بذاته، ولا يمكن أن يكون بمرجح ممكن مثله، لأن الممكن يبقى في حاجة إلى مرجح هو الآخر، ولا شك في أن هذا المرجح هو «واجب الوجود لنفسه وهو الله سبحانه، ولا يصح أن يكون هذا الممكن واجب الوجود بالله تعالى فيكون معه أزلا، والممكن يستحيل وجوده أزلا» في أن هذا الممكن إذا يبقى ممكنا ويبقى في حاجة إلى من يرجح إمكان وجوده على عدمه، لأنه لا يمكن أن يرجح نفسه، وإذا افترضنا أنه رجح نفسه، فلابد وأن يكون إما رجح نفسه وهو موجود، وهنا يطرح التساؤل عن كيف رجح الممكن إلى محدوما ورجح الممكن إلى

<sup>(1)</sup> الباقلاني (أبو بكر): كتاب التمهيد، تحقيق الأب رتشارد يوسف. م. كارتي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، 1957، ص. ص. 15، 17.

<sup>(2)</sup> ف. م. دار صادر ، ج2، ص. 289.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: الدرة البيضاء، تقديم وتحقيق محمد زينهم، مكتبة مدبولي القاهرة، 1413/ 1413 ص. 14.

الوجود فهذا محال يستحيل تصوره، إذ كيف يخرج المعدوم ممكنا إلى الوجود؟ أليس حسري بسه أن يخرج ذاته؟! إنه فقير إلى من يخرجه من العدم إلى الإمكان قبل أن يكون إلى الوجسود، ففي كل الأحوال لا بد أن يكون المرجح واجب وجود لا ممكن وجود، وواجب الوجود هذا هو الله.

إن الغموض أو الخلط الذي أحسب أن ابن العربي قد وقع فيهما هما من جهتين: من حيث أنه عد هذا البرهان من العلم الضروري<sup>(1)</sup>، وهو غير صحيح، لأن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج صاحبه إلى إقامة البرهان والدليل عليه، فإذا ارتبط ببرهان أو بأي استدلال خرج من طور العلم الضروري إلى النظري أو الفكري، المعتمد على أدوات الإدراك الحسي أو سائر قوى الإدراك أو أي معرفة مسبقة تشكل خبرة ما يستند عليها، ويلزم عنها القول بأنها معرفة غير مباشرة، خلافا للعلم الضروري، الذي هو معرفة مباشرة، من جنس ما هو حدسي وبديهي والمسلم به دون نظم دليل.

وأما الجهة الثانية التي تدعو إلى القول بأن ابن العربي وقع في الخلط لما اعتمد نظرية "الواجب والممكن"، أو "ترجيح الممكن" كما سماه، هو حكمه في غير هـذا الموضع من الفتوحات المكية على فكرة "الممكن" في تعلقها بالموجودات، عـندما فسح فيها للعقل مجالا للخوض فيها، بأنما فكرة لا ترقى إلى البرهان العقلي السديد، وحاول أن يبرهن عقليا بأن الممكن يبقى من الناحية العقلية في الإمكان يتوسط الوجود والعدم لا شيء يوجب وجوده ولا شيء يوجب عدمه، فلو رجح خروجه إلى الوجود كان موجودا لا ممكن وجود، وإذا رجح عدمه كان معدوما لا ممكن عدم، بمعنى أنه هنا وجه نقدا فلسفيا لفكرة الممكن، وأمر بتجنبها، والالتزام مما صرح به الشرع للخروج من متاهة الإمكان، فقال: «... والممكن لا يقوم دليل عقلى على وجوب وجوده، ولا وجوب عدمه، إذ لو كان كذلك لاستحالت

<sup>(1)</sup> وإن كان هناك من الباحثين من شرح نظرية الواجب والممكن عند الفارابي على أنها من العلم المضروري، أو أن «الوجوب والإمكان معان مركوزة في الذهن يدركها العقل دون وساطة معان أخرى»

<sup>-</sup> محمــد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، ط2، 1976، ص. 254.

حقيقة إمكانه. فما لنا إلا ما نص عليه الشرع.» (1) بينما في إثباته للوجود الإلهي استند على فكرة الترجيح، ولو أن قد يقصد ترجيح وجود واجب الوجود كفكرة بديهية مقابل الممكن؛ لأن "فاقد الشيء لا يعطيه"

### 2 - نفى الشريك عن الله:

يبدو أن زهد ابن العربي في علم الكلام وفي الحاجة إليه، من جهة، ونزعته الظاهرية في ضرورة الوقوف عند ظاهر النصوص في مجال العقائد، خاصة بالنسبة للعامة من الناس، من جهة أخرى، دفعا به في مجال إثبات وحدانية الله وتنزيهه عن الند والشريك، إلى أن يواجه التحديات العقدية في هذا المجال بأن يطلب من الخصم أن يشبت صحة ما يعتقده من ثنائية أو تثليث أو أي شكل من أشكال القول المفضي إلى السشرك، فعقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد صافية صحيحة موحدة بالنص الصريح، لايحتاج معه صاحب هذه العقيدة إلى نظم دليل بالنظر ليثبت صحة ما يعتقده.

ومن هنا جرّح ابن العربي في أي دليل خارج الدليل النصي، لأن القرآن مغن عن النظر في هذا المجال فلا أحد أعرف بالله من الله، لهذا قال بان العربي بأن علماء السنة الأوائل الذين اضطروا إلى الخوض في علم الكلام ما استغنوا عن الدلالة النصية بل اقتصروا عليها، وقدموها على كل دليل، وكل دليل سواها لا يخرج عن مضمولها، فهو في خدمة الدليل النصي وخدمة الحقيقة الدينية بوجه عام، وعن الاكتفاء بالدليل النصي وعده دليلا مقنعا لايرقى إليه أي دليل، استشهد ابن العربي بأسماء لرؤوس الأشاعرة، فقال: «... وأما المتقدمون كأبي حامد وإمام الحرمين وأبسي إسحاق الإسفراييني والشيخ أبي الحسن، فما عرجوا عن هذه الحرمين وأبسي إسحاق الإسفراييني (2)

<sup>(1)</sup> ف.م. دار صادر، ج3، ص. 82.

<sup>(2)</sup> هـو أبـو إسـحاق إيراهيم بن محمد الاسفرائيني، محدث، مجتهد، شافعي الفروع، من أبرز علماء الأشـعرية، عُـرف بـشيخ خراسان، وبصاحب العلوم الشرعية والعقلية واللغوية، أقام بالعراق ثم أسفران، ثم دُعي إلى نيسابور حيث بنيت له مدرسة، لزم التدريس بها إلى أن توفي بتاريخ 418هـ/ 1027م عـن عمـر ناهز الثمانين عاما، وله المصنفات الكثيرة منها: الجامع في أصول الدين خمس مجلدات وتعليقة في أصول الفقه... وعلى يده تفقه القاضي أبو الطيب الطبري والقيشري والبيهقي. - الـشيرازي (أبو إسحاق)، طبقات الفقهاء، تحقيق خليل الميس، دار القلم، بيروت، لبنان، ص. 225. وكذلك: ابن عماد، شذرات الذهب، ج2، ص. 209.

الدلالــة، وسعوا في تقريرها وأبانوا عن استقامتها، أدبا مع الله تعالى وعلما بموضع الدلالة منها.» (1) والدليل الذي يقصده ابن العربــي هنا على نفي الشريك عن الله هــو ما يسميه علماء الكلام بدليل التمانع والتغالب المستمد من قوله تعالى: ﴿لُوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ (2).

وهـو بالفعـل الدليل الذي اعتمده العلماء الذين ذكرهم ابن العربي كما اعـتمده غيرهم، فالباقلاني مثلا في كتابه التمهيد والذي هو كتاب في التوحيد يرد فـيه علـى عقائد التثنية والتثليث، على البراهمة والجوس والنصارى ثم على الفرق الإسـلامية التي يخافها وجهة النظر في المسائل العقيدية، كالمعتزلة، يستدل وبشكل واضـح بمعـنى هذه الآية، حيث يقول في "باب الكلام في أن صانع العالم واحد": «وليس يجوز أن يكون صانع العالم اثنين ولا أكثر من ذلك. والدليل على ذلك أن الاثـنين يصح أن يختلفا، ويريد أحدهما ضد مراد الآخر. فلو اختلفا... لوجب أن يلحقهما العجز أو واحدا... والعجز من سمات الحدث، والقديم لا يجوز أن يكون عاجـزا.» (ق والاسـتدلال النصي نفسه اعتمده الغزالي في البرهنة على أن الله لا شريك حيث جاء في الأصل العاشر من الركن الأول من أركان الإيمان التي حددها في الإحياء بقوله: «العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له... برهانه قوله تعالى الـثاني إن كان مضطراً إلى مساعدته، كان هذا الثاني مقهورا عاجزا و لم يكن إلها قادرا، وإن كان قادرا على مخالفته ومدافعته، كان الثاني قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا، و لم يكن إلها قادرا على مخالفته ومدافعته، كان الثاني قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا، و لم يكن إلها قادرا على مخالفته ومدافعته، كان الثاني قويا قاهرا والأول فعيفا قاصرا، و لم يكن إلها قادرا على مخالفته ومدافعته، كان الثاني قويا قاهرا والأول

وابسن العربسي إذ يذكر هؤلاء الأعلام من الأشاعرة على أنهم في إثباتهم للتوحسيد الإلهي ونفي الشريك عنه تعالى اعتمدوا على النص واكتفوا بذلك فإنه لسيقدح فيمن ترك النص والمتمثل في الآية المذكورة آنفا وراح يبحث عن البراهين

<sup>(1)</sup> ف. م. دار صادر ، ج2، ص. 289.

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء، الآية 22.

<sup>(3)</sup> الباقلاني، التمهيد، ص. 25.

<sup>(4)</sup> الغزالي (أبو حامد)، إحياء علوم الدين، تقديم بدوي طبانة، دار البيان العربي، القاهرة، ج 1، ص. ص. 107 - 108.

العقلية التي تقنع بنفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، سواء من الأشاعرة المتأخرين أو من سائر الفرق الكلامية، فينعتهم بالجهل وبسوء الأدب. بالجهل لأنحم لم يدركوا حجية السنص ونعتهم بسوء الأدب لأنحم أحسنوا الظن بعقولهم أكثر من حسن ظيهم بالنص، في الوقت الذي كان عليهم العلم بأن الله أعطى دليله النصي هذا وهيو أدرى بحقيقة ذاته وأعلم بتوحيده، ولو رأى بأنه غير كاف لجاء بغيره أو بما هيو أدل مسنه، يقول ابن العربي عن هؤلاء وعن جهلهم وسوء أدبهم، بعد أن يذكر قوله تعالى السالف الذكر: «... ولو كان غير هذا من الأدلة أدل منه عليه لعيدل إليه وجاء به، وما عرفنا بهذا ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه. وقد تكلف قيوم الدلالة عليه بطريق آخر وقدحوا في هذه الدلالة على توحيده في هذه الأدب. فأما جهلهم فكونهم ما عرفوا مواضع الدلالة على توحيده في هذه الآية حيق قدحوا فيه، وأما سوء الأدب [فلأنهم]... جعلوا نظرهم في توحيده أتم في الدلالية على ذل به الحق على أحديته...» (1) ومن هنا يجب، حسب ابن العربي الموقوف عند قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فيهمَا آلهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا... والاكتفاء بذلك للتدليل على أنه تعالى واحد فرد لا شريك له.

وإذا كان التعليل هنا هو قدسية النص وحجيته وكونه صادر من صاحب السشأن، وهو أعرف بذاته من كل ما سواه، لأنه هو الواجد للكل، فالحكمة في ذلك تكمن في محتوى هذه الآية وهي تعليل كاف بذاته لأن يقنع أي متلق إلا من أبي، ومن لم يقنعه مثل هذا النص حسب ابن العربي لا جدوى من صرف العناية له. وعليه يرى ابن العربي أن نظره في التوحيد يكون عبر طريقين:

<sup>(</sup>۱) ف. م. دار صادر، ج2، ص. 289.

على ذلك فليدل عليه. فعليك بالدليل على ثبوت الزائد الذي جعلته شريكا. فليكن الخصم هو الذي يتكلف إثبات ذلك.» (1) وهذا يراهن ابن العربي في الطريق الأول على يقينية الموحد بتوحيد الله عن طريق العلم الضروري وبما نص عليه القرآن الكريم، وبعجز المشرك على إثبات الشريك، ويبدو أن هذا الأسلوب في رفع الستحدي العقدي المشرك بتحد يقابله أسلوبا جديدا يجعل ميدان المشرك هو حلبة السمراع والخلاف والحجاج لا حلبة المؤمن، فساحة الإيمان طاهرة وساحة الخصم هي المدنيسة وهي المحتاجة إما: إلى تطهير بأن يرجع المشرك إلى الفطرة السليمة، أوعلى الأقل إلى الكشف عن ضلال وسوء معتقده.

بينما يتمثل الطريق الثاني في الاستدلال بالآية المذكورة آنفا، وجعلها قاعدة للدليل كلامي يمكن تسميته ببرهان الصلاح والفساد، بدلا من الاسم المشهور به وهـو برهان التغالب والتمانع. فلقد أقام ابن العربي انطلاقا من قوله تعالى: ﴿ لَوْلُو كَانَ فِيهِمَا آلَهَةٌ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتًا... ﴿ (2) برهانين: البرهان الأول: استدل فيه بصلاح العالم وعدم فساده لأنه مسير من إله واحد، لا ينافسه في ذلك أحد، ولو افترضنا وحرود إلهين لاختلفا في الإرادة ولنفذ أحدهما إرادته فيدل ذلك على غلبة الواحد وعجز الآخر ولا شك في أن الألوهية للقادر لا للعاجز، وللتدليل على عدم أهلية العاجز أو الناقص أو المغلوب لأن يكون إلها، اعتمد على النص أيضا، وبالضبط على منهج السبر والتقسيم الذي أقامه إبراهيم الخليل في البحث عن الإله الذي لا يعتريه نقص ولا يصيبه الأفول (3)، ثم يبني عليه ابن العربي أيضا وانطلاقا من قاعدة كلامية مشهورة استدلالا آخر ليثبت به حدوث كل من يعتريه أو يلازمه نقص، والقاعدة هي: كل ما لازم الحوادث فهو حادث، أو كل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، أو كل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، أو كل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، أو كل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، أو كل ما لا ينفك عن

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء، الآية 22.

<sup>(3)</sup> وهو دليل نصىي، حيث جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا وَأَى أَلَّهُ مَرَ بَازِغُا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمًا أَفُلُ قَالَ لَا أُحبُ الْأَفْلِينَ (70) فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرَ بَازِغُا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمًا أَفُلُ فَلَمَا لَئِنْ لَمْ يَهْدني رَبِي لَأَكُونَنَّ مَنْ الْقَوْمِ الضَّالِينَ (77) فَلَمًا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ فَذَا رَبِي هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78)﴾ - سورة الأعراف، الآبات. 76 - 78.

وهذا البرهان نفسه يحيله ابن العربي إلى معنى الآية القرآنية المعتمدة كبرهان رباني على توحيد الله لما في العالم من صلاح، ومن يبحث عن براهين التوحيد بعيدا عسن هذه الآية فهو يكلف نفسه عناء بحث لا طائل من ورائه. وهنا قال ابن العربي: «... وهكذا استدل الخليل، عليه السلام، في الأفول فأعطاه النظر أن الأفول يناقض حفظ العالم، فالإله لا يتصف بالأفول، أو الأفول حادث لطروه على الآفل بعد أن لم يكن آفلا، والإله لا يكون محلا للحوادث لبراهين أخر قريبة المأخذ، وهذه الأنوار (1) قد قبلت الأفول فليس واحد منها بإله. وهذه بعينها طريقة قوله تعالى: ﴿لُوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا...﴾ وكل دليل لا يرجع إلى هذا المعنى لا يكون دليلا.»(2)

وأما البرهان الثاني الذي أورده ابن العربي انطلاقا من الآية نفسها، فهو عسبارة عن بناء منطقي لقوله تعالى السالف الذكر، حيث ركب قياسا منطقيا<sup>(3)</sup> على النحو الآتى:



بحمــل القول: إن موقف ابن العربــي من علم الكلام وعلمائه فيه مراتب: مرتبة سنية أشعرية، تحذو حذو الغزالي في دعوته على إلجام العوام عن علم الكلام، ومــرتبة تبــيح الخوض في علم الكلام بما يسمح بالدفاع عن العقيدة ضد المبتدعة المنحـرفين عـن مــذهب أهل السنة والجماعة، وبأدق عبارة تدافع عن العقيدة السححيحة الـــي فطر الله الناس عليها، ولا يكون الدفاع إلا ردا على من هاجم العقيدة الصحيحة وابتدع فيها، فإن القلة القليلة ممن وهبهم الله القدرة على الحجاج وعلى الإقناع لهم فقط مشروعية الخوض في علم الكلام ومختلف مسائله.

<sup>(1)</sup> الأنسوار هي ما فكر في الآيات الكريمات مما رآه إبراهيم الخليل وهي: كوكب أول رآه لما جن الليل، ثُم القُمر فالشّمس، ليكون في الأخير الإله هو نور آخر لا يصيبه الأفول.

<sup>(2)</sup> ف، م. دار صادر، ج2، ص. 289.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ج2، ص. 289.

وأما المرتبة الثالثة فهي البديل الذي يقدمه ابن العربي في تنقية العقيدة مسن كل الشوائب، بل وفي تحصيلها من دون خوض في الآراء الكلامية بمنهج علماء الكلام، وهي عقيدة تعجز عقول علماء النظر على إدراك كنهها لتعودهم على استعمال أداة تخضع لقوانين وقواعد معينة، في حين العقيدة الصحيحة المحسصل عليها كشفا، حسب ابن العربي تتجاوز مبدأ الهوية وقانون الثالث المرفوع ومبدأ عدم التناقض وسائر قوانين العقل وضوابطه، لأنها مثلا تجمع بين التنسزيه الذي يبعد المؤمن عن التحسيم، وبين التشبيه الذي ينسجم مع ظاهر النص ويجنب المؤمن الوقوع في التعطيل أو التبطيل الذي يقع فيه أعل النظر مثل المعتزلة والفلاسفة.

ومن هنا جاز لنا القول ومن خلال ما رأيناه من آراء كلامية تميز بها ابن العربسي ومدرسته الصوفية الحديث عن علم كلام صوفي أكبري. امتزجت فيه ثلاثسية النظير والنص والكشف، كما امتزجت فيه آراء معتزلية، أشعرية، ظاهرية وشسيعية بسآراء فلسفية شكلت هذا التركيب من الآراء الكلامية في نحاية المطاف جسزءا هاما من الفكر الصوفي الفلسفي الأكبري ذي الطابع الرمزي القابل للتأويل أشسكالا وألسوانا مفتوحة على باب المطلق ومتدرجة في مراتب اليقين، كما هي مفستوحة على أبواب الغموض والطلاسم والفكر الذي يؤول بصاحبه إلى الكفر والزندقة والشعوذة والخروج عن الملة.

## رابعا - علم الكلام الصوفي (النظرية الأكبرية في الأسماء والصفات الإلهية)

يدخل علماء الكلام مبحث الصفات الإلهية ضمن مبحث التوحيد، معتبرين إياها جوهره، فيحددونها عددا ويبينون العلاقة بينها وبين الذات الإلهية، وفي عددها وعلاقتها بالذات اختلف المتكلمون بحسب المنهج المتبع في دراستها. وعلى ضوء مسواقفهم من مسألة الصفات وعلاقتها بالذات ينزهون أو يشبهون، أو يجمعون بين التنزيه والتشبيه.

وانطلاقا من تعداد الصفات ومن معانيها ومن علاقتها بالذات تتحدد ملامح الفرق الكلامية ويستقل بعضها عن بعض، حتى أن الباحث في علم الكلام إذا علم مثلا موقف متكلم ما من "مسألة الكلام"، أو "الإرادة"، أو "الرؤية" قد يسهل عليه تصنيفه في الفرقة، أو على الأقل في التيار الذي ينتمي إليه صاحب هذا الموقف أو ذاك. وهذا التصنيف ليس من باب التخمين، بل من باب النسق المنهجي للمتكلمين على وحبه العموم، فعلى سبيل المثال لا يمكن لمتكلم يقول بتأويل السمفات الخبرية أن يقول برؤية الله. ولا يمكن لمن ينفي صفة الإرادة أن يقول بالخلق المستمر أو بإمكان فصل المعلول عن علته. فما هو موقف ابن العربي من بالخلق المستمر أو بإمكان فصل المعلول عن علته. فما هو موقف ابن العربي من مسألة الأسماء والصفات؟ ماهو عددها؟ وما علاقتها بالذات؟ وما مدى انسجام موقفه مع المنحى العام لموقف الأشاعرة، باعتباره مؤيدا لعلم الكلام على مذهبهم، ومنهج الصوفية؟ ومن ثم نتساءل: هل يمكن الحديث عن علم كلام أكبرى صوف؟

## 1 - اسم الجلالة "الله":

لا اختلاف بين المسلمين في أن الاسم الأعظم لله أو اسم الجلالة هو الله، ومن رمزية أكبرية حول هذا الاسم من حيث تركيبه اللغوي: اللفظي والمرقون، وطرح مسالة إمكانية معرفته من عدمها، ثم علاقة هذا الاسم بباقي الأسماء الإلهية الحسين

وصفاته، فمن خلال موقف ابن العربي من كل هذا يتبين لنا أن الرجل خاض في المسئلة من جانبين: جانب نظري عقلي ساير به علماء الكلام في طروحاتهم حول مسئلة الأسماء والصفات وجانب صوفي كشفي تفرد به لما فيه من غور رمزي سحيق، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن لابن العربي كلام في التوحيد على السنهج الصوفي المحدود في مجال نشره وتلقينه، ولو أن تدوينه في الكتب يتيح لنا إمكانية تسمية مثل هذه الأفكار العقدية التي يتحدث عنها ابن العربي بعلم الكلام الكشفى أوالصوفي.

يعتقد ابن العربي أن الله علمنا أسماء تنقسم إلى: «أسماء تحرى بحرى الأعلام كاسمه الله، وأسماء تجري بحرى النعوت...» (1) فاسم الجلالة "الله" متميز عسن كل الأسماء والأوصاف والنعوت، ويجب أن يوضع، محازا، في كفة وكل الأسماء المعلومة لدينا والغير معلومة في كفة أخرى، وفي حديثه عن الاسم الأعظم وسائر الأسماء الإلهية انطلق ابن العربي من قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ اللّهُ سُنّى فَادْعُوهُ بِهَا...﴾ (2) مبينا ما صح في الخبر من تعيين تسعة وتسعين اسما، ولكسن عن طريق النص والكشف هي أكثر من أن تعد وتحصى إذ لا حد لها، ولك عن طريق النص والكشف هي أكثر من أن تعد وتحصى إذ لا حد لها، العربي إلى ما علمنا إياها الله وما لم يعلمنا إياها وتركها في علم الغيب، فأما السي علمنا إياها ما بإمكان كل الناس إدراكها وفيها ملا يدركه إلا الخاصة، وهم في أغلب الأحوال أهل الكشف، ولأهل الكشف أيضا إمكانية إدراك الأسماء التي لم يعلمنا إياها الله وذلك من خلال التجليات (3)، ومن خلال معرفة هذه الأسماء الغيبية من خلال التجليات نزداد تعمقا وإثباتا لوجود ما اصطلحنا عليه بعلم الكلام الصوفي.

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسنى، تحقيق النص العربي، مع دراسة وترجمة إلى اللغة الأسبانية بابلو بينيتو، Pablo Beneito.

<sup>-</sup> Ibn Al-'Arabi: El secreto de los nombres de Dios, Introduccion, edition, Traduccion y noyas de Pablo Beneito, Inprenta Regional de Murcia, España, 1996, pp. 9-11.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف، الآية 180.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: كتاب كثيف المعنى عن سر أسماء الله الحسني، ص. ص. 9 - 10.

فاسم "الجلالة" في العقيدة الأكبرية الصوفية، اسم لا تعلق له بالمعاني، تنفرد به السندات الإلهية في أحديتها فهو اسم لا اشتقاق له (1) لأن أي نوع من الاشتقاق يحيل إلى تعدد في المعاني ومشاركة ما يشتق منه المعنى في الذات، فاسم الله هو اسم للذات فقط، قبل أي تعيين، ودون أي مظهر من مظاهر معاني أسماء الله وصفاته التي طلبت أن تعرف. وعلاقة هذه الأسماء باسم الله علاقة تضمن في وحدة، لا معاني مستقلة لأن المعنى المستقل يأخذ تمثلا وتجسدا في الأشياء والأفكار التي تحمل معناها. ولهذا يجمع اسم الله باقي الأسماء الإلهية في وحدة واحدة تعبر عن الذات الإلهية المنزهة فقط لا عن المعاني، ومن هنا قال ابن العربى بأن «اسم الله جامع لجميع الأسماء الإلهية» (2)

ليقرب فكرته عن علاقة أسماء الله باسم الجلالة" الله" مثّل الأسماء بالصفات ومثّل اسم الجلالة بالذات. وهنا نلاحظ مرة أخرى التداخل الكبير في آراء ابن العربي، ففي السوقت الذي ننتظر منه توضيحا لمسألة ورمزية اسم الجلالة والاعتقاد الصحيح السذي يتبناه ابن العربي ضمن منظومته العقدية الكلامية الصوفية، يطرح تمثيلا من قصية كلامية أخرى أكثر إثارة للجدل من التي هو بصدد توضيحها، وهي مسألة علاقة السذات بالصفات، وكأنه يريد حل هذه المسألة بتلك بطابع رمزي آخر ليحل الرمز ويبقى باب التأويل مفتوحا لمن له الاجتهاد الصوفي.

وفي تمشيله لعلاقة اسم "الله" بباقي أسمائه - عز وجل - بين الشيخ الأكبر أن اسم الله هـ و كالذات التي تحمل الصفات، فاسم الجلالة مثاله الذات، والصفات مشالها كل الأسماء، كما إن اسم "الله" مصدر كل اسم منه يخرج وإليه يعود كل اسم في معراحه. وفي إفصاحه، كما صرح بذلك، عن بعض إشارات وأسرار اسم الجلاله "الله" قـ ال ابـ ن العربـي: «إن الله للأسماء بمنـزلة الذات لما تحمله من الصفات، فكل اسم فيه يندرج ومنه يخرج وإليه يعرج، وهو عند المحققين للتعلق لا للـ تخلق، وحقيقته أنه دليل الذات لا غير.» (3) فالذات أو اسم الجلالة المعبر عنها

<sup>(1)</sup> ابسن العربي: كتاب الأزل، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1948/1367، ص. 14. سيأتي التفصيل في هذه المسألة في العنصر الخاص بالصفات السبعية للحضرة الإلهية ضمن هذا الفصل.

<sup>(2)</sup> ابن عربى: تنبيهات على علوم الحقيقة المحمدية العلية، ص. 44.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: كتاب الجلالة وهو كلمة الله، ص. 2.

إذن هسو المسصدر وهسوية ووحدة كل الأسماء قبل أن تأخذ معاني وتخرج بها إلى الوجود متمثلة في مقدورات ومعلومات وموجودات تعكس صفات القدرة والعلم والإيجاد وأسماء القادر والعالم والواجد... إلى غير ذلك من الصفات والأسماء.

على هذا المستوى من إدراك الأسماء الإلهية في الموجودات يصل بنا ابن إلى تمييز آخر بين "الأسماء" و"أسماء الأسماء"، وهو تمييز تتحاشاه الدراسات التي تيسر لنا الاطلاع عليها في قضية الأسماء الإلهية عند ابن العربي، وذلك لغموضها وصعوبة إدراك كينهها، ومفاد هذا التمييز أن الأسماء الإلهية في علاقتها باسم الجلالة "الله" كأنها برزحية بينها وبين الأسماء التي ندركها في عالم الموجودات متمثلة، فما ندركه مين صفة العدل الإلهي في الحاكم العادل وصفة القدرة في كل المقدورات إنما هما اسمان إلهيان: "العادل" و"القادر"، لهما في عالم الألوهية اسمان آخران هما: "العادل" و"القيادر" لكن مع تنزيه تام لا تمثل فيه ولا شيئية، وعلى هذا المستوى من التجريد نعتبرهما يدلان على حقيقة معنى: "اسم الاسم".

ولعرض فكرته هذه عن "الأسماء" و"أسماء الأسماء" قال ابن العربي: «وأسماء الحق تعالى القديمة التي يذكر بها نفسه من كونه متكلما لا تتصف بالاشتقاق ولا بالستقدم ولا بالتأخر وهي غير مكيفة ولا محدودة. وأما الأسماء التي بأيدينا التي ندعوه بحا فهي على الحقيقة أسماء تلك الأسماء، وفيها يمكن الاشتقاق من أسماء المعاني لا من المعاني، وقد يحتمل أن تكون أسماء المعاني مشتقة من هذه الأسماء التي أسماء الأسماء التي تطلب المعاني، بحكم الدلالة، لا الأسماء القديمة» وكأنه هنا يوجه نقدا لعلماء الكلام الذين تحدثوا عن المعاني كبديل عن الصفات إلهية واحتاروا في علاقتها بالذات الإلهية، أهي عينها أم منفصلة عنها؟ هل هي قديمة أم محدثة؟

أما عن علاقة العبد باسم "الله" أكد ابن العربي المعنى الذي أورده في نص سابق على أن "اسم الجلالة عند المحققين للتعلق لا للتحلق" وهو بصدد الكشف عن سر أسماء الله الحسنى، موضحا في نفس الوقت مفهومي "التعلق" و"التحقق" مضيفا السيهما مفهوم "التحلق" وعلى ماذا تنطبق هذه المفاهيم من الأسماء الإلهية، فقال: «للعبد بأسماء الحق تعالى تعلق وتحقق وتخلق: فالتعلق افتقارك إليها مطلقا من حيث ما هي دالة على الذات؛ والتحقق معرفة معانيها بالنسبة إليه سبحانه وبالنسبة إليك؛

والـــتخلق أن تنسب إليك على ما يليق بك، كما تنسب إليه سبحانه على ما يليق به.»(1)

المغرى من هذا الكلام أن هناك ثلاث مراحل ومواقف معرفية ووجودية وأحلاقية في علاقة العبيد بأسماء الله على الإطلاق بما فيها اسم الجلالة "الله" وتتلخص هذه المراحل والمواقف في مرحلة أولى فيها الإقرار بالعجز عن الإدراك من حيث معرفة الذات الإلهية، وفي الوقت نفسه الإدراك بأنه لا خلق إلى لله الواحد الأحد، فهذا معنى التعلق، وهو معرفي ووجودي في الآن نفسه. وفي المرحلة الثانية يمكن فيها للعارف أن يعرف الله وينزهه، ويدرك ما فيه من صفات إلهية دون أن يشرك بالله أو أن يفهم من وجود الصفات فيه أنه إله أومتحد مع الله، فالتمييز بين السذاتين يبقى مؤكدا، وهذه المرحلة هي مرحلة التحقق، وهي مرحلة معرفية أكثر منها وجودية. وأما المرحلة الثالثة فمرحلة تتويج التحقق وهي عملية أخلاقية يتحلى فيها العارف بالصفات الإلهية ويحاكى الله في تلك الصفات والأسماء تحققا وتخلقا.

فجميع الصفات يمكن للعبد العارف أن يتحقق ويتخلق بها، علما وممارسة، باستثناء اسم الجلالة" الله" فهو للتعلق فقط، لا للتحقق ولا للتخلق، يقول ابن العربي: «فجميع أسمائه سبحانه يمكن تحققها والتخلق بها إلا الاسم الله عند من يجريه مجرى العملية فيقول إنه للتعلق خاصة إذ كان مدلوله الذات، كما قلنا بجميع مسراتب الألوهية.» (2) فمرتبة اسم الله الجامعة للأسماء الأسماء في مطلق تنزيهها، يفتقر إليها العبد معرفة، ووجودا، وإذا ذكرها يذكرها من حيث جمعها لكل الصفات والأاسماء، دون أي نعت ولا صفة يعينها لأنما كذات إلهية لا متعينة. بينما إذا حدث وأن مرض إنسان وقال: "ياالله اشفي" أو "وفقني لما فيه صلاح أمري"، أو "اعنفي على قضاء حوائجي"، فإن مثل هذا الذكر في رأي ابن العربي ليس لاسم الجلالة الله الجامع للأسماء قبل ظهورها، وإنما هو ذكر لاسم آخر مستتر تشرق بأن قام اسم الجلالة مقامه، فالذي طلب الشفاء إنما طلب من اسم الشافي، تشرق بأن قام اسم الجلالة الله قام مقام ذلك الاسم الإلهي، ففي كل الأحوال هذا الاسم

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسني، ص. 11.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 11.

الأعظهم منزه عن التقييد في معنى واحد كالموفق أو الشافي أو الغفار. يقول ابن العربي شارحا فكرة نيابة اسم الله عن أسماء أخرى مجازا فقط وشرفا للاسم الــذي قام مقامه الاسم الأعظم: «ثم إنه يظهر في مواطن كثيرة ومراتب جمة إذ لا فائدة لتصور الذات في تلك المواطن لما تطلبه تلك المراتب من المعاني والأحكام، فــتكون الجلالــة في ذلك الموطن تعطى بما تحتوى عليه من معاني الأسماء ما يعطيه ذلك الاسم من جهة ذلك المعنى، الذي يختص به، وفيه شرف ذلك الاسم من حيث أن الجلالـة قامت مقامه في ذلك الموطن... كالمذنب إذا قال يا ألله اغفر لي، فالجلالة ههـنا نائبة مناب الغفار، فلا يجيبه منها إلا معنى اسم الغفار، وتبقى الجلالة مقدسة عن التقيـــيد.»(1) فلا ظهور له كظهور الأسماء في الموجودات، فهو غيب لا يتعين في عالم الـشهادة ولا يتمــثل، فوجــوده في ما يعرف في علم الكلام وفي الفلسفة في مراتب الوجـود مجـرد عن المادة وعن التمثل والتوهم ليس فقط على مستوى الوجود العيني العربين: «ثم إنما غيب كلها ما فيها من عالم الشهادة شيء... غيب مجرد عن اللفظ وأما في الخط والرقم فغيب مطلق لا غير.»(2) أو "غيب الغيب" المدرك في رمزية اسم: " "الله" ككلمــة لهــا مراتب الوجود اللفظي والمرقون والذهني. مع تركيز ابن العربــي على الوجود اللفظي والمرقون فقط، لأن التعامل هنا مع كلمة لا يقابلها شيء ملموس.

عـند ذكر مرتبة الوجود المرقون أو الخطي، أي من حيث كتابة اسم الجلالة "الله" رمـزيته تؤول إلى فكرة الغيب نظرا للحروف المؤلفة منها كلمة: "الله" والتي مـن حـيث مـرتبتي وجودها المرقون والذهني تأخذ طابعا رمزيا خاصا<sup>(3)</sup>. فعلى مستوى الوجود المرقون يظهر في كلمة الله أربعة حروف هي: "ألف" ثم "لام" أولى ثم "لام" ثانية ثم "هـاء". وفي الوجود اللفظي تظهر حروف هي: "ألف" أولى ثم "لام" ثم "ألف" ثانية ثم "هاء". وهي الأحرف الأربعة التي قال عنها "الحلاج" بألها

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب الجلالة وهو كلمة الله، ص. 2-3.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 3.

<sup>(3)</sup> سبقت الإشارة إلى مثل هذه المراتب على مستوى الحروف، كما سبق الإشارة إلى بعض مما ترمز إليه الحروف المكونة لكلمة: "الله" ولكن في سياق آخر غير هذا الذي نحن بصدد ههنا.

جردته عن انشغالاته وعن أفكاره وارتقت به بل وهامت به في عالم الغيب عالم الألوهية فقال شعرا(1): [من الخفيف]:

أحرف أربع بها هام قلبي وتلاشت بها همومي وفكري ألسف تأليف الخلائي بالصن على الملامة تجري ثم لام زيادة في المعساني ثم هاء أهيم بها وأدري

ورمــزيتها هذه الأحرف الأربعة حسب ابن العربــي تكمل وتتجاوز رمزية "الحلاج" وهي على النحو التالي:

الوجود المرقون: "الألف" هي ألف الأولية رمز الألوهية، كرمز العدد واحد، والتشابه بين الألف والواحد في أمور كثيرة منها رسمهما. و"اللام" الأولى هي لام بدء الغيب وهي المدغمة، وهي أولى كما أن عالم الغيب قبل عالم الشهادة. وهو العالم الذي ترمز له اللام الثانية وهي المنطوق يها مشددة دليل الظهور والتعين غي عـــا لم الحس<sup>(2)</sup>. عندما نربط هذا التاويل الأكبري لحرفي اللام الموجودين في كلمة الله، مـــع مار أيناه من قبل من رمزية حرف الألف في فكرة الأزل، ومع ما رأيناه من رمنزية حرف النون، نفهم إلى حد ما يقصده ابن العربي من رمزية اللام الأولى والثانية في كلمة الله. فإذا كان الألف رمز للألوهية وأحيانا للذات الإلهية في اتصافها وحملها لمعاني الأسماء فغنها في رسمها تكتب من أعلى على أسفل دليل النـــزول الذي يوصف به الله من جهة ودليل التوجه إلى الخلق ثانية، والخلق هنا يجمع عالمي الغيب والشهادة وهو الذي يرمز له حرف النون الدائري الشكل، ويسميها ابن العربين: "دائرة الكون" والذي نصفه مغيب دليل عالم الغيب ونصفه ظاهم يدل على عالم الشهادة، وعلاقة حرف النون بالألف واللام هنا تكمين في أن حرف اللام يتضمن الألف في الرسم إذ هو عبارة عن خط من أعلى علي أسفل، ويتضمن حرف النون لأن رسم حرف اللام ينعطف في الأسفل على شكل نصف دائرة (3)، وبهذا يكون اللام الأول المدغم رمز لعالم الغيب لأنه يتضمن

<sup>(1)</sup> الحلاج: ديوان الحلاج، ص. 46.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: كتاب الجلالة وهو كلمة الله، ص. 3.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: كتاب الأزل، ص. 10.

نصف دائرة حرف النون رمز العالم، وحرف اللام الثاني رمز عالم الشهادة به نون ظاهرة أكثر من النون التي في اللام الأولى المدغمة، ووجود الشدة عليها دليل ظهروها ودليل على عالم الشهادة، كما دلّ الإدغام على عالم الغيب في اللام الأول. وترمز الهاء في كلمة "الله" لهاء الهوية، وقد مر معنا التفصيل في هذه الرمزية.

وأمسا رمزية الحروف التي تظهر على مستوى الوجود اللفظي، فيرمز الألف الله صسفة القدرة الإلهية، واللام إلى بدء الشهادة، والألف الثانية إلى الذات، والهاء رمز الهو أو الهوية (1). وإذا تغيرت رمزية الحرف الواحد الموجود في الكلمة الواحد ولكسن باختلاف مستوى وجودها المرقون أو اللفظي فذلك راجع لما يعطيه المعنى مسن دلالسة تختلف في المرقون على ما هو لفظي مثل الحرف لام فيما هو مرقون يتكرر ويظهر في اللفظ حرفا واحداء وكذلك الألف، والسبب الثاني في الاختلاف وهسو الأرجسح فيعود إلى فلسفة ابن العربسي في أن الحرف الواحد ولو تكرر في الكلمة السواحدة فمعناه الحقيقي لا يتكرر لأن كل حرف يستقل بكيانه بجسده وبروحه.

هــذا عــن الحروف الظاهرة في الكلمة على المستويين اللفظي والمرقون، أما الغائب من الحروف في المستويين فهو حرف "الواو" الذي يلي حرف الهاء، وغيابه في نظــر ابــن العربـــي راجع إلى رمزيته لعالم الشهادة، لأنها من حيث مخارج الحــروف شــفاهية، ولما كان الله هو الغيب المطلق لم تظهر الواو في الكتابة وفي اللهــظ، فكانت «غيبا في الغيب وهذا هو غيب الغيب» (2) فاسم الله إذن بعيد عن كــل مــا هو حسي أو تمثلي، وأسماء الله الكامنة فيه تابعة لغيب الغيب وهي أسماء الأسماء لا ظهور لها بعد في العالم المحسوس أعيانا ولا ظلالا.

ولأن هناك من يخلط بين ظهور الأسماء في الموجودات التي خرجت من العدم بعد أن كانت أعيانا ثابته فعدها أعيانا زائدة عن الذات طلبت أن تعرف، أراد ابن العربيي توضيح هذه المسألة والرد على علماء الكلام من المعتزلة على وجه الخيصوص فقال: «اعلم أن الأسماء والصفات نسب وإضافات ترجع إلى عين

<sup>(1)</sup> ابن العربى: كتاب الجلالة وهو كلمة الله، ص. 3.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 3.

واحدة، إذ لا كثرة هناك بوجود أعيان زائدة على الذات المقدسة، كما زعم من لا علم له بالله تعالى من النظار، فلو كانت أعيانا زائدة، وما هو الإله إلا بها، لكان معلولا، فلا يخلو أن تكون هي عينه، فالشيء لا يكون معلولا لنفسه، أو لا يكون، فالإله لا يكون معلولا لنفسه، أو لا يكون، فالإله لا يكون معلولا لعلة ليست عينه، لأن ذلك يقتضي افتقاره، وافتقار الإله محال، فكون الأسماء والصفات أعيانا زائدة محال.» (1) فالأعيان هي الموجودات المستقلة عن الذات والتي أخذت عند وجودها معاني الأسماء والصفات من قدرة وجمال وعلم وإتقان وإحكام... الخ

إذن الأسماء قبل ظهورها في الأعيان الثابتة، كانت في وحدة اسم الله وبعد ظهـورها في الأعيان الثابتة استقلت بمعانيها وبما يقابلها من مظاهرها في الوجود، دون أن تنفصل عن الذات لأن ذلك يعطي تعددا في الآلهة والله واحد لا شريك له. وتبقـى الـذات الإلهـية باسم الجلالة "الله" بعيدة عن مظهر التعدد والتمظهر في الموحـودات أيا كانت، ما عدا وجودها كحضرة جامعة في "الحقيقة المحمدية" لأن الحقيقة المحمدية موجودة في عالم الذات الإلهية قبل كل الموجودات، بل تتخلل في وجـودها الـذات الإلهية بين الشفعية والوترية أو بين الإطلاق والتعيين، فالحقيقة المحمديـة موجـودة قبل خروج معاني الأسماء الإلهية وظهورها في الموجودات من العقـل الكلـي إلى النفس الكلية وسائر الموجودات التي كانت في العدم. لهذا كله حازت وحدها «الحقيقة المحمدية: صورة الله» (2). وكذلك والإنسان الكامل صورة الخصرة الإلهية جمعا، كما أن العالم بأسره صورة الحضرة الإلهية تفصيلا(3)، لتميزه بالعدد والكثرة المتضادة العاكسة لمعانى الأسماء الإلهية.

إذا كان عالم الكلام يتحدث عن الذات وصفات قائمة بما هي هو أو لا هي هـو ولا هـي عـيره، فإن اسم الجلالة في نظر ابن العربـي مقارنة بباقي الأسماء اللامتناهية التي سمى الله بما نفسه هو بمنـزلة الذات وكل الأسماء بمنـزلة الصفات، فاسـم الجلالـة هـو وحـده فقط الاسم الذي يعبر عن الذات الإلهية في حضرة

<sup>(1)</sup> ابن عربي: المسائل لإيضاح المسائل، تحقيق قاسم محمد عباس، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1999، ص. 34.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 45.

<sup>(3)</sup> ابن عربى: تبيهات على علوم الحقيقة المحمدية العلية، ص. 49.

أحديـــتها، حيث كان الله ولا شيء معه، أو حضرة أزلية الآزال، كما يسميها ابن العربـــي، وسنرى ذلك لاحقا.

### 2 - الأحدية ورمز الأزل:

لقد جرت العادة لدى علماء الكلام في مبحث التوحيد بعد إثبات الوجود ونفي الشريك الشروع في الحديث عن الصفات الإلهية، إلا أنه في علم الكلام الأكبري يقتضي التوحيد قبل الخوض في مسألة الصفات وتحديد علاقتها بالذات: الاعتقاد بأن الذات الإلهية لها الأحدية ولها الواحدية، ومن ثم لزم وجوب التمييز، حسب ابن العربي، بين حضرتين: حضرة الأحدية والحضرة الإلهية. الأولى سابقة عن الثانية، فالذات الإلهية في أحديتها «لا وصف لها ولا اسم ولارسم، فهي في عماء»(1) حيث كان الله قبل أن يخلق الخلق، كما ورد في حديث الرسول علي عندما سئل عن ذلك.

بعسى أنه في الحديث عن الصفات يجب الإشارة إلى أن الذات الإلهية لم تكن موصوفة ولا مسماة، فهي في أزل لا أول له، بينما وصف الذات بأسماء وصفات ولو أها قديمة وأزلية إلا أن لأزلها بداية يوجبها عقلا وجود ثنائية الصفة والموصوف، من جهة، وتعلق الصفة وتحققها في الوجود، من جهة أخرى، هذا التعلق هو الذي عبر عنه ابن العربي بالاثنينية عندما قال: «... إذ لا تعقل النسبة إلا باعتبار الإثنينية.» (3) وهو التعلق الذي يفترض بداية ما للأزل مع بقاء اتصاف الذات وصفاها بالقدم الذي يعني أن لا بداية لها، ومقارنة القدم الذي للذات الإلهية في واحديتها، أو الحضرة الإلهية، يدفع إلى التمييز بين أزل للحضرة الإلهية وأزلية الآزال لأحدية الذات.

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة في أسرار الذات الإلهية، ضمن رسائل ابن عربي، تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، 2001، ج١، ص. 198.

<sup>(2)</sup> حديث يورده أحمد بن حنبل في مسنده، وهو مروي عن أبي رزين القائل: «قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هيواء شم خلق عرشه على الماء» - مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج4، ص. 11. ويورده أينضا ابن حبان في: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط2، 414، 1993/1414، ص. 09.

<sup>(3)</sup> ابن العربي، المصدر السابق، ج1، ص. 198.

فالأزل يُنعت الله به في أحديته وفي حضرة ألوهيته، فهو قديم في الذات وفي السماء على الذات أسبق لأنه كان بلا صفة ولا اسم، وتعلق الذات الإلهية بأسمائها وبصفاتها أزلي دون أزلية الأحدية، لأنه وهو في عماء، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، طلبت أسماؤه أن تعرف، ولتعرف تحتاج أن تظهر في الموجودات علما وقدرة وكلاما مسموعا، وهو ما يقتضي وجود أعيان ثابتة تسمع الأمر الإلهي كن وتمتثل له، ولا يمكن أن يكون لهذه الأعيان قدما يضاهي قدم اللذات وأزليتها. لهذا ميز ابن العربي بين حضرة الذات الأحدية وبين حضرة الألوهية التي بحا الأسماء متعلقة بالذات وتطلب الظهور في العالم، وكان لها ذلك بالأمر الإلهي: "كن".

فالـــذات أحدية في غناها عن العالمين، وواحدية لاتصافها ذات واحدة بأسماء وصفات ذات نسب ومعان متفرقة تعبر عن ذات واحدة، وهي نسب سرمدية، إلها صفات وأسماء لا تدرك إلا بثنائيات وبتعدد في مظاهر الصفات وتجسيدها. وإلها الحصرة الإلهـــية التي تقتضي بأسمائها حقائق الأعيان، من خلال القدرة والإرادة والكـــلام، كتثلــيث على مستوى الذات في مقابل تثليث على مستوى الأشياء في. حال عــدمها، أو الأعيان الثابتة، وهو الوجود في حال عدم ثم الاستماع للأمر الإلهــي فالامتـــثال. وبهذا يمكن الحديث عن تدرج على مستوى الذات الإلهية من أحدية متفردة إلى واحدية بها نسب من الاثنينية إلى تثليث عده ابن العربــي ساريا في كــل شيء. وهو فهم وتأويل لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ (1)

ما يلاحظ في حديث ابن العربي وتمييزه بين أحدية الذات، حيث لا صفة ولا اسم لها وبين الحضرة الإلهية حيث الصفات والأسماء، ولكلاهما الأزل، أزلية الآزال والأزل السرمدي، أنه لم يعد الأزل صفة ولم يستخدم عبارة صفة الأزل أو يتصف بالأزل، وقد تعمد ذلك لأنه في كتاب خصصه لمسألة الأزل، قال بوضوح أن الأزل لمسس صفة، وهو بذلك ينسجم مع تمييزه المذكور آنفا، ومع قوله بأن الذات في أحديتها لاتعرف بصفة ولا باسم.

سورة يس، الآية 82.

ومثل هذا التمييز وصعوبة استقراره في الأذهان دفع بابن العربي إلى القول أن أكثر النظار من علماء كلام والفلاسفة زلت أقدامهم في مبحث "الأزل"، ولم يسلم من الزلل فيه إلا قلة من المحققين ممن رحم الله، بل ومن الزلل اشتقت، حسب ابسن العربي، كلمة الأزل (1) حتى أنه قال: «ما أعجب هذه اللفظة كيف صار معناها مطابقا لما اشتقت منه، فإن الأزل من أوصاف البهائم الذي يكون منهرقا مسن حلف سائلا بحيث لا يقبل الركوب، كالزرافة وما قاربها، لأنه مشتق من زل إذا زلق، ومعناه لايثبت، فكذلك الأزل مشتق من هذا فإنه لا يثبت، وتزل فيه أقدام الناظرين إلا من رحم ربك، فلكثرة ما تزل الأقدام فيه يسمى أزلا» (2)

وبناء على كل هذا ذهب ابن العربي إلى أنه لا يصح تسمية الله بالأزل والأزلي، فالذات في أحديتها لا اسم ولا صفة لها، فالأزل عند المحققين «حكمه حكم القدم وهو نفي الأولية، فهو نعت سلبي، ليس بصفة أصلا.»(3) بمعنى أنه يندرج ضمن التنزيه بالسلب، فقولك أزلي، أي لابداية له. ولتوضيع زلات بعض المنظار في مسبحث الأزل يطرق ابن العربي كعادته موضوعات كلامية أخرى عديدة ذات صلة متفاوتة القرب والبعد من مسألة الأزل، مثل مسألة القدم والحدوث ورؤية الله ومسألة الكلام... الخ وهي المسائل التي سنبين موقف ابن العربي منها في حينها.

وفي سر الأزل أسرار ومواقف رمزية في غالبها، يتحول فيها ابن العربي بين كلمات يبدو أن حروفها ذات اشتقاق متقارب، ففي سر الأزل، تحدث ابن

<sup>(1)</sup> عرفت كلمة الأزل من الناحية اللغوية في المعاجم بمعان كثيرة منها: الضيق والشدة والحبس، ومن المعاني القريبة مما يذكره ابن العربي: الأنثى الأزل والزلاء والمزلاج أي الرسحاء والجباء، وهي التي لا عجيزة لها وقليلة اللحم، وتطلق هذه اللفظة على الذئب لخفته. ينظر ابن منظور: لسان العرب، مواد: الأزل ورسح والمسيخ والجب. وأما اصطلاحا فتعني كلمة الأزل "استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي مدة لا يتوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة وهو الشيء الذي لا نهاية له "والأزلي ما لا يكون مسبوقا بالعدم - الجرجاني: كتاب التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1985/1405، ص. ص. 12، 32.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: كتاب الأزل، ص. 04.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص. 06.

العربي عن الزلل، وعن الزلق وعن المنزل والمنازل وعن النزول والتنزل وعين النزول والتنزل وعين الزلق وعن الغزل، وما صرح إلا ببعض معاني هذه الموضوعات ذات المسالك المتشعبة. منها أنه لما رفض اعتبار الأزل صفة لله عده نعتا بدلا من صفة، وفي خاتمة كتاب الأزل وضح ابن العربي تمييزه الدقيق بين النعت والصفة والاسم.

لكن، وبالرغم من دقة التمييز إلا أن ذلك لا يلغي كل أشكال التداخل الحستملة، فلقد بين ابن العربي بأن الأسماء توضع في الأصل للتمييز بين أعيان المــسميات لا لمعانيها، وهي للأجناس وللأفراد، والتي قد تعقل أو يوجد لها الصلة بينها وبين المسميات فيما بعد. بينما الأوصاف توضع كمعان تكون في الموصوف، كمصفة العلم التي هي اسم لمن قامت به صفة العلم، والعالم هو وصف لمن حاز العلهم وليس اسما، وعند قولنا هي اسم ثم ليس اسما، أمر يعكس التداخل وصعوبة التمييز المطلق بين مصطلحي: الاسم والصفة، لهذا قال ابن العربي في محاولة التفرقة بينهما: «... كل اسم يعطى الاشتقاق ويدل على معنى يقوم بالمسمى فهو وصف في الحقيقة، والمسمى واصفا، والمراد الصفة والعين من حيث تلك الصفة لا من حيث ذاتما، فهذا هو الفرق بين الاسم والصفة»(1) وأما النعوت فلا تدل على معاني قائمة بذوات المنعوتين، فليست صفات، كما لا تدل ولا تعرِّف ولا تعيِّن أشهاء وتميزُها عن غيرها، فليست بذلك أسماء أيضا، فلاهي صفات ولا أسماء، «فالـنعوت ألفـاظ تـدل على الذات من حيث الإضافة، وهكذا نسميها أسماء الإضــافة.»<sup>(2)</sup> ومن هنا فإن نفي الأولية عن الله هي التي أعطته إضافة معني الأزل. وهنا تنزيه بالسلب من حيث نفي الأولية عنه، لأن خلاف ذلك يؤول إلى القول بالقدم. بينما الصفات والأسماء فمعينة ومتعددة، متعلقة بالذات الإلهية في واحديتها، أو بالحضرة الإلهية.

ولا يمكن لعالم الكلام بنظره فقط إدراك مثل هذا التمييز بين نعت الأزل وبين السين السين الله الله الله الله نفسه أزلا، لأن إدراك سر الأزل وعلمه هو من

<sup>(1)</sup> ابن العربى: كتاب الأزل، ص. 14.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 15.

أسرار العلم بالرموز الذي يختص به «رجال كبير قدرهم، من أسرارهم: سر الأزل والأبـد... والخـيال والـرؤيا والـبرازخ، ومن علومهم خواص العلم بالحروف والأسمـاء...» (1) ويختم ابن العربـي حديثه عن الأزل في الفتوحات المكية بوصفه علمـا عزيزا وهو توكيد لما قاله عن سر الأزل بأنه موطن زلل المكتفين باستعمال العقـل في إدراكـه، فيقول: «وهذا المدرك عزيز المنال، يتعذر تصوره على من لا أنـسة له بالعلوم الإلهية التي يعطيها التجلي والنظر الصحيح... فقد أبنت لك عن سر الأزل، وأنه نعت سلبـي.» (2) ينفي الأولية عن الله ثم توكيد الأسماء التي سمى الثابتة، فما هي هذه الصفات القديمة المعبرة عن واحديته، والدالة على وجود الأعيان الثابتة، فما هي هذه الصفات والأسماء؟

#### 3 – الصفات "السبعية" للحضرة الإلهية

انطلاقا من تمييزه بين الاسم والصفة والنعت، خلص ابن العربي إلى أن أسماء البارئ عز وجل هي التي تدل على مجرد الذات: كالله والهو، لهذا جعل المحققون اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، فهو «غير مشتق من شيء... [و] لا يتقيد بمعنى ما في الذات ولا بحكم ما من أحكام الذات، وإنما دلالته على عين السذات.»(3) بينما أسماء كالقادر والحي والكريم فهي أسماء لها معاني وأحكام تتعلق بالذات لهذا اختصت باسم الصفات، وهي أسماء الله الحسني «التي أطلقها على نفسه في عالم العبارات والألفاظ بوجودنا»(4) وأما أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن فهي نعوت لا أسماء ولاصفات. والنعت عند ابن العربي أكمل من الصفة وأرفع من الاسم، لأن النعت يبين عن الماهية، بينما الصفة لا تعطي معنى قائم بالذات، وقد رأينا أن الأسماء لا تتقيد بمعان.

<sup>(1)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج3، ص. ص. 197 - 198.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 200.

<sup>(3)</sup> ابن العربى: كتاب الأزل، ص. 14.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص. 14.

شكل رقم 1 ثلاثية ووحدة الأسماء والصفات والنعوت $^{(1)}$ 

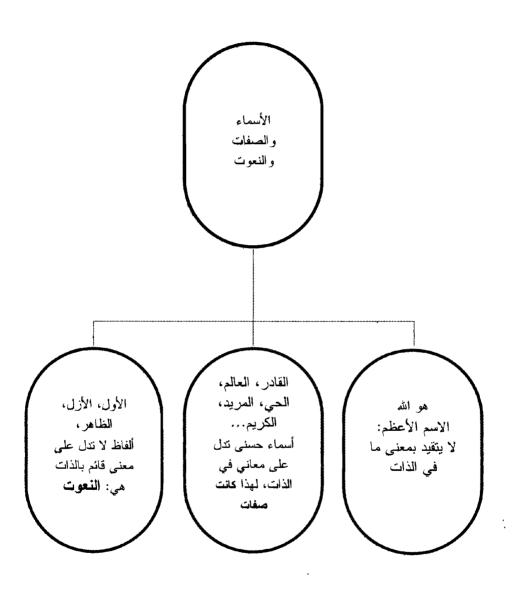

<sup>(1)</sup> رسم مقتبس من المصدر السابق، ص. ص. 14، 16.

غير أن كل هذا لا يمنع في لهاية المطاف من وجود ما تجتمع فيه هذه المصطلحات الثلاثة وهو: الاسم، يمعنى قد يكون اسما وقد يكون نعتا وقد يكون صفة، فلفظ الاسم لفظ مشترك شامل، ويوضح ابن العربي هذه الشمولية بقوله: «وقبد شمل لفظ الأسماء: الأسماء والنعوت والصفات، فالأسماء أولا لألها للعين من غير أن تعطي للماهية شيئا ولا من معانيها القائمة، والنعت يتلوه لأنه يدل على المهية بوجه، والوصف آخر لأنه يدل على معنى في الذات... ويدل على حكم.»(1) ولما كان النعت يخص أزل الآزال أو الذات الإلهية في أحديتها، والاسم والصفة مجتمعان يتعلقان بالذات الإلهية في أحديتها وفي حضرتها، واح استخدام عبارة الأسماء والصفات بشكل مقترن ومتساوق في حل الأحيان، سواء عند ابن العربيين أو عند غيره، باستثناء من يرفض إطلاق لفظ الصفة على الله كما هو الحال مع ابن حزم الظاهري، بحجة أن النص لم يرد فيه لفظ صفة أو صفات الله.

إذا كانت الذات الإلهية في أحديتها لا اسم لها ولا نعت، وإذا كانت في جوهر توحيدها، تسمى باسم الجلالة، الاسم الأعظم الجامع لكل الأسماء، فإلها أي السذات الإلهية في حضرة الألوهية تسمى في اصطلاح ابن العربي أيضا: "حضرة الأسماء والصفات" وهي التي تثبت للحضرة الأولى أزلية الآزال. والعلم بالأسماء والسفات عند الصوفية ليس من باب النظر أو من باب الخوض في المسائل الكلامية، بقدر ما هو علم من أعز ما يطلبه ويتلقاه العارف كشفا، حتى أن أحد أعلام الصوفية قال، فيما أورده صاحب الطبقات الصوفية: «أرفع العلوم في التصوف علم الأسماء والصفات» (2) ويعتقد ابن العربي أن للذات الإلهية في هذه الحضرة سبعة (3) أسماء هي أئمة لما لا يعلم عدده من الأسماء ومن السمع والبصر (4).

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب الأزل، ص. 16.

<sup>(2)</sup> السلمي (أبو عبد الرحمن): طبقات الصوفية، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998، ص. 382.

<sup>(3)</sup> العدد سبعة والحضرة الإلهية تم التطرق إليه في الفصل الخاص بمراتب الحروف بين الأفلاك وأصول المادة في بحث يتعلق برمزية الحروف.

<sup>(4)</sup> ابن العربي: رسالة في أسرار الذات الإلهية، ضمن رسائل ابن عربي، ص. 199.

ولهذه الأسماء البعد الرمزي المتعلق بنظرية ابن العربي في الخلق وارتباطه بالعدد سبعة.

وقبل أن يبين ابن العربي هذه العلاقة بين العدد سبعة وبعض المخلوقات، بين أنه بعد الذات المنزهة عن الاسم والنعت جاء الحديث عن الذات في علاقتها بأسمائها والداعية إلى خلق الكثرة من المخلوقات وهو حدوث تقتضيه الربوبية، يمعنى أن الانتقال والتدرج بالنسبة لنا في إدراكنا كان من الذات المقدسة إلى حضرة الألوهية والأسماء ثم حضرة الربوبية. لأن الأسماء السبعة أو أثمة الأسماء يندرج تحت كل اسم أو إمام منها ما لا نهاية له من الأسماء الإلهية تتوسط بين الذات الإلهية ومربوباتها من حيث أنها أفعالها، وهنا يظهر مقام الربوبية بعد مرتبتي الذات ثم الحضرة الإلهية ذات الأسماء والصفات السبعة، يقول ابن العربي في هذا الصدد: «ولما كانت هذه الصفات السبع أمورا اعتبارية مقتضية لربوبية الرب المطلق لجميع الأشياء بواسطتها. وكانت أزليات هذه الأسماء متقدمة على أزلية الربوبية مطلقاً. فحصرة الربوبية متأخرة عن الحضرة الإلهية تأخرها عن حضرة الذات... فتحت كل اسم منها أسماء غير متناهية يتوسط بين الذات ومربوباتها في الربوبية بالأفعال. فحضرات الأسماء تنحصر في هذه السبعة، كلها سابقة على حضرة الربوبية بالإفعال.

وعلى مقتىضى الأئمة السبعة كانت السموات سبعة وكانت أيام الأسبوع سبعة (2) وكانت الأفلاك المؤثرة في الحياة سبعة أيضا (3) وكل هذا يندرج ضمن فعل السربوبية وحضرتها وهنا أيضا يتحدث ابن العربي عن الدهر وعن الأيام بتقدير وفعل الربوبية وهي التي تعادل السنة فيها ألف سنة مما نعد، ويعادل اليوم فيها ألف يسوم مما هو في زماننا ومقياس حركتنا، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة ممَّا تَعُدُّونَ ﴿ 1) وإذا كان الزمان الذي نعد به حركتنا يختلف عن أيام السربوبية فإن هناك تقدير ثالث للزمن هو الأول بالحقيقة والأطول، بل يتعلق بأزل الآزال ويختص بالألوهية، فاليوم إذا ثلاثة أيام: يوم الألوهية وهو الأطول ولا يتم

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. 200.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 202.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: كتاب الأزل، ص. ص. 12 - 13.

<sup>(4)</sup> سورة الحج، الآية 47.

إلى بالأئمــة السبعة. ويوم الربوبية ويتم بأي اسم كان، وهو المقدر بألف سنة مما نعــد. ويومنا في الحياة الدنيا. ويمتد يوم الألوهية مما لا أول له إلى أيام الربوبية، في حــين يمــتد زمن الربوبية إلى انتهاء التغيرات الزمانية، بينما يومنا معلوم بساعاته ودقائقه وثوانيه وثوالثه، ثم يتعدد في الأسبوع ثم الشهر فالسنة.

وبحـــذا يكون كل شيء وكل تقدير زمني للحركة حادث بفعل التأثير الأول للأسماء الحسني، المتكاثر والمضاعف إلى ما لانهاية له، بحكم أنه لكل اسم تأثيرات وامتدادات وتشعبات لما لا نماية له من الأسماء، يقول ابن العربي عن تأثير الأئمة من الأسماء: «والسماوات سبع على مقتضى الأئمة السبعة كان مقدار الدنيا سبعة. مــن تلك الأيام أسبوعا واحدا، لكل رئيس دور تام في الأدوار الزمانية...»<sup>(1)</sup> وفي فكرة الأدوار الزمانية يلتقي الفكر الأكبري ورمزيته مع رمزية شيعية موغلة في الإشارة، ومفادها أن الزمان في تعلق الإنسان الخليفة به عبارة عن أدوار معلومة لها بـــداياها المميــزة بظهور الأنبياء ولهاياها المميزة بظهور إمام من ألأئمة المستورين والموعود والمبشر بظهورهم، فلقد ذهب "السحستاني"(2) (ق 4هـــ/10م) مثلا إلى أن الأدوار سيبعة، كالأسماء السبعة، وهناك نوعان من الدور: الدور الكبير الممتد من آدم إلى آخر أئمة الشيعة، بينما الدور الصغير فمن نبسي إلى آخر، حتى آخر دور ينتهي بآخر الأئمة<sup>(3)</sup>، ويذهب "الكرماني" (ت411هـــ/1020م) إلى توكيد فكرة الأدوار معتبرا الدور المحمدي هو أفضل الأدوار على الإطلاق حتى قال عسنه: «... وكان مقدرا أن يكون دور محمد علي أعظم الأدوار مدة، بكون شريعته من التمامية في نمايتها، وفي غاية لا تحتاج معها إلى تغيير... إلى القيامة، ومقدر أن يكون فيهم أئمة كثيرون عليهم السلام مضعفة، لما ثبت من أعداد کل دور»<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة في أسرار الذات الإلهية، ضمن رسائل ابن عربي، ص. 202 - 203.

<sup>(2)</sup> أبو يعقوب إسحاق السجستاني، من فلاسفة الاسماعيلية وأبرز دعاتها، من مؤلفاته: "كشف المحجوب" وغيره.

<sup>(3)</sup> السجستاني (أبو يعقوب): كتاب إثبات النبؤات، تحقيق عارف تامر، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط2، 1982، ص. 181.

<sup>(4)</sup> الكرماني (أحمد حميد الدين): مجموعة رسائل الكرماني، تقديم وتحقيق مصطفى غالب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1983/1403، ص. ص. 119، 121.

لكرن، وإن كان ابن العربي لا يأخذ بفكرة الأدوار بشكلها الإمامي الـشيعي، غـير أنـه يأخذ بها من حيث أن الوجود عبارة عن حركات دائرية لا متناهية، هي أدوار صغرى، وأما أدواره الزمانية المرؤوسة بالأسماء السبعة، فما دام كــل دور له إمام ورئيس من الأسماء نستنتج أن الأدوار الكاملة سبعة، منها: دور النبوة حييث بدأ من ظهور آدم - عليه السلام - إلى «انشقاق القمر وحتم النبوة»(1). ولا يقف ابن العربي هنا في رمزية العدد سبعة المتمثل في الأسماء الإلهية، ولا غرابة في ذلك فالتأثير الفيثاغوري الذي تشبع به إخوان الصفا والشيعة الإسماعيلية (<sup>2)</sup>، واضح في فلسفة ابن العربي الرمزية المتوغل فكره في رمزية السبعة أيضا، وإقامة عمليات حسابية تبين قيمة هذا العدد "الشريف" "الكامل"، حيث يعـــتقد أن أيـــام الربوبية سبع الألوهية وأن أيام الدنيا سبع أيام الآخرة، وهي أيام عددها هو حاصل ضرب السبعة أيام الدنيوية في عدد الأسماء السبعة تكون النتيجة تـسعة وأربعين ألف سنة، وتكمل النهاية بالخمسين ألف وهو يوم القيامة الكبرى، وكل أسبوع من هذه السنة يعادل سبعة ألاف سنة. ويختم ابن العربي حديثه عن رمزية العدد سبعة بأن من أراد فهم حقيقته فبالترقى في المعراج الصوفي إلى حضرة الألوهـية يـدرك العارف حقيقة الأسماء الإلهية السبعة، وأما من ارتقى إلى حضرة الأحدية يتجاوز، حسب ابن العربي، كل عدد وزمن ويكون وقته واحدا<sup>(3)</sup>.

كل هذه الرمزية العددية وربطها بالصفات والأسماء الإلهية إن دلت على شيء فإنما تدل على خوض أكبري كشفي في مسائل تعد من جوهر علم الكلام أو علم التوحيد، وهر ما يدفعنا إلى القول أن هناك علم كلام صوفي، يعبر عن اعتقاد عرفاني يرعم أهله أنهم تلقوه كشفا، وفيه علاقة واضحة برمزية فلسفية تمتد

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة في أسرار الذات الإلهية، ضمن رسائل ابن عربي، ص. 203.

<sup>(2)</sup> يقول الكرماني عن العدد سبعة بأنه كامل شريف، جامع للبسيط والمركب، ويقرنه أو لا بأسماء إلهية سبعة ثم بملائكة سبعة ثم كواكب سبعة ثم أيم سبعة ثم منافذ سبعة في الإنسان العالم الصغير وفي وجهه تحديدا وهي: الأذنان والعينان والمنفذان للنفس والعينان، وأعضاء داخلية سبعة: القلب والكبد... ثم قوى سبعة: غاذية، هاضمة، دافعة... ثم الطواف بالحج سبعة أشواط، وأدوار سبعة، وأئمة سبعة في الدور الأخير، أي الدور المحمدي... الكرماني: مجموعة رسائل الكرماني، ص. ص. 22، 121.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: رسالة في أسرار الذات الإلهية، ضمن رسائل ابن عربي، ص. 203، 204.

لكن وبالرغم من كل هذا التركيز على عدد الأئمة السبعة، إلا أنه في سرده وتسرتيبه للأسماء السبعة اختلاف طفيف من مصدر لآخر، وفي بعض الأحيان لا يقف عند العدد السبعة بحكم الموضوع الذي يطرح بصدده قضية الأسماء، ففي حديثه، مثلا، عن سر الأزل في الفتوحات المكية، يؤكد ما طُرح من قبل على أن السذات الإلهنة في أحديتها لها أزلية الآزال، بينما "الأزل" هو لله تعالى من حيث ألوهيته ذات الأسماء والصفات، إنه: «المُسمَّى بكل اسم سَمَّى به نفسه أزلا، من كونه "متكلما". فهو العالم، الحي، المريد، القادر، السميع، البصير، المتكلم، الخالق، السبارئ...» (1) فواضح هنا الاختلاف في الترتيب، وفي إضافة ما أشار إليه من قبل أن الأسماء والصفات السبع يتفرع منها ما لا يتناهى من الأسماء التي سمى الله به نفسه.

ويوجد في فكر ابن العربي الصوفي ما يبرر هذا الاختلاف في العدد وفي الترتيب، ويعطي ملمح الكمال والمطلق في الأسماء والصفات لتعلقها بما هو كامسل ومطلق، ويرمز لذلك بدائرة مركزها اسم الجلالة "الله" وتنطلق منه الأسماء في خطوط لا نهاية لها، ومن تلك الخطوط يوجد الأسماء السبعة وسائر الأسماء والصفات، ولما كان كل خط المعبر عن اسم ينطلق من مركز الدائرة يعتقد أنه ثاني اسم بعد الله، يقول ابن العربي: «... فإن الله، أعني، هذا الإسم كالنقطة مسن الدائرة وكالمحيط منها، وإن الأسماء تليه على وجوهها كالخطوط مسن النقطة إلى المحيط، وكل اسم يقول أنا ثاني مرتبة من الاسم: الله» (أ) وإن كان ثاني اسم بعد الله في رأي ابن العربي هو اسم الرب، الجامع لاسم الذات والصفة والفعل.

<sup>(1)</sup> ف. م. عثمان، ج3، ص. 198.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: رسالة القسم الإلهي، جمعية دائرة العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1948/1364، ص. 06.

شكل رقم 2 الله: الاسم الجامع لحقائق الأسماء<sup>(1)</sup>

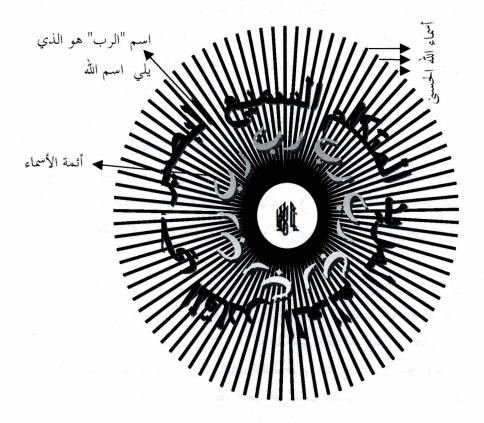

وفي كتابه إنساء الدوائر، يؤكد ابن العربي أيضا فكرة الذات الإلهية وحضرة الألوهية، حيث يثبت بأن الذات منزهة عن أي تعلق بعالم الأكوان، السندي ظهر بآثار أسماء الذات الإلهية، لا بالذات المقدسة ولا بذوات الأسماء، ولما كانت الذات الإلهية مقدسة منزهة وكانت الأسماء كثيرة، كان لا بد من إمام جامع ومن أئمة رواد يتقدمون الجمع، «فالإمام المقدَّم الجامع اسمه الله، فهو الجامع لمعاني الأسماء كلها، وهو دليل الذات، فنزهناه كما نزهنا الذات.»(2) وأما

<sup>(1)</sup> صورة مستوحاة من نص لابن العربي من: رسالة القسم الإلهي، ص. 6.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: كتاب إنشاء الدوائر ويليه كتاب عقلة المستوفز، مطبعة بريل، مدينة ليدن، 1918/1336 ص. 33.

الأئمــة السبعة من الأسماء الإلهية فيقول عنها ابن العربــي: «إن أئمة الأسماء كلها عقــلا وشــرعا سبعة ليس غيرها، وما بقي من الأسماء فتبع لهؤلاء، وهي: الحي، العلــيم، المــريد، القائــل، القادر، الجواد، المقسط، فالحي إمام الأئمة ومقدمهم، والمقــسط آخر الأئمة.»(1) والملاحظ هنا أنه استبدل صفيتي السميع البصير بالجواد والمقسط، وصفة المتكلم بالقائل، إشارة واضحة إلى أن الكلام الإلهي تحسد أولا في قوله للشيء كن فكان.

وهو استبدال غير ثابت ومستقر في الكتاب نفسه سواء في نصه أو فيما رسم للأسماء من جداول ودوائر. حيث جاء في مستهل حديثه عن جدول الحضرة الإلهية من جهة الأسماء الحسني قوله: «اعلم وفقك الله أن العالمين بالله تعالى ما علموا منه إلا وجوده وكونه قادرا، عالما متكلما، مريدا، حيا، قيوما، سميعا بصيرا» (2) بينما على الجدول نفسه جاء ترتيبه ووضعه للأسماء على هذا النحو (3): الحياة، الكلام، القدرة، الإرادة، العلم، السمع والبصر. وهو المعهود من الأسماء والصفات عند سائر علماء الكلام، مع بعض الاختلافات بحسب الافتراق في المناهج والمذاهب.

مع الإشارة أيضا إلى أن ابن العربي في هذا الجدول يسمي هذه الأسماء بأسماء الصفات في حين المعهود في علم الكلام اعتبارها صفات الذات، بينما أسماء الذات عنده هي: الله، الرب، الملك، المؤمن، المهيمن... وأما صفات الأفعال، فهي عنده كعند غيره من علماء الكلام تتمثل في الخالق البارئ، المصور، الرزاق، السوهاب... الخ من الأسماء الحسنى، التي تشمل كل أنواع الأسماء: أسماء الذات وأسماء الأفعال. ولو أن البعض دلالته على الذات أكثر، والبعض الآخر دلالته على الذات أكثر، والبعض الآخر دلالته على الذات، لهذا يقول ابن العربي مؤكدا ما ذُكر من قبل: «... وهذه الأسماء الحسنى التي سمى بما نفسه فتوصيلا إليها في كتابه العزيز على لسان نبيه الصادق، فمنها ما يدل على ذاته تعالى وقد يدل مع ذلك على صفاته، أو أفعاله أو عليهما معا.»(4)

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. 33.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: كتاب إنشاء الدوائر، ص. 39.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص. 38. الجدول كما جاء في كتاب ابن العربي مرسوم في الشكل ب

<sup>(4)</sup> ابن العربي: كتاب إنشاء الدوائر، ص. 39.

الإنسسان محدودة، بل عاجزة على إدراك كل الصفات والأسماء، لأنما مسماة من المسمى نفسه، ولا يدرك منها الإنسان إلا ما هو ميسر له، سواء بما جاء به الوحي وأخسر أو بمسا هو تحت طائلة العقل القادر على إدراك ما له علاقة بمظاهر الأسماء وتجلياتها في عالم الخلق والأمر. وهذا هو المقصود من قول ابن العربي أن "العالمين مسا علموا منه إلا وجوده وكونه قادرا وعالما"، بمعنى أن النظر يدرك القدرة والعلم والوجود من خلال الموجودات والمعلومات والمقدورات. وهنا علم بالله ومعرفته من خلال مظاهر أسمائه، أسماء ذاته وصفاته وأفعاله.

وأما سبب اختلاف تعداد الأسماء وتمييزها عن بعضها البعض في مؤلفات ابن العربي، وأحيانا في الكتاب الواحد راجع إلى المناسبة التي يورد فيها الأسماء، فمرة من أجل الحديث عن الصفات والأسماء لذاتها، من أجل الحديث عن الصفات والأسماء لذاتها، ومرة وهو الحال في الجدول المبين لاحقا من أجل تقويم أخلاق المرء، والصوفي على وجه الخصوص لملاحظة بأي الأسماء متخلق ومتحقق، لأن الخلق العظيم وصف إلهي لا يمكن إلا أن يكون خلقا إلهيا يعبر عنه اسم أو أسماء إلهية، كالرحيم والمقسط والرءوف والودود... إلى غير ذلك من الأسماء التي يجب على العارف أن يجسدها، وكهسذا يكون علم الكلام عند ابن العربي ليس مجرد معرفة الأسماء والصفات بغرض التوحيد، وإنما يجب تحسيد التوحيد وتجسيد الأسماء والتحقق منها ومن اللها المفات الإلهاية، وهو الغرض من إيجاد الوجود في فكر ابن العربي العقدي الصوفي.

والذي يئسبت أن ابن العربي يتعمد طرح تعداد وترتيب الأسماء بشكل مختلف من موضع لآخر، بحسب مناسبة الطرح قوله: «واعلم أن هذه الأسماء التي جعلناها في هذا الجدول ما قصدنا بها حصر الأسماء، ولا أنه ليس ثم غيرها، وإنما سقناها على هذا على هذا الترتيب تنبيها على ما سنذكره... وفائدة هذا الجدول السني وضعناه لها أن يتخلق العبد بهذه الأسماء، حتى يرجع منها حقائق يدعي بها وينسب إليها من أولها إلى آخرها...»(1) لهذا إذن ورد ترتيب أسماء أئمة الأسماء وأحسيانا بعض أسمائها بشكل مغاير في نصوص ابن العربسي، ولكن العدد الأكثر

<sup>(1)</sup> ابن العربسي: كتاب إنشاء الدوائر، ص. 30.

ورودا والأسماء السبعة التي يعتبرها ابن العربي أسماء الصفات، وأسماء الذات الإلهية هي المعهودة لدى الأشاعرة (1) وهي: العلم والحياة والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر.

ومعلوم أله تختلف عن أسماء الذات أو أسماء المعاني كما يحلو للبعض تسسميتها بحسب مذهب المعتزلة (2) في إضافة صفي: "الإرادة" و"الكلام". وهما صفتان تحدثان فارقا جوهريا بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة، إذ عدم وجود صفة الإرادة عند المعتزلة ضمن صفات الذات يؤدي إلى لزوم الاعتقاد بحتمية قانون العلية أوبالاعتقاد بفكرة الخلق بالكمون وبنظرية الطفرة. بينما يؤدي منهج الاعتقاد بوجود صفة الإرادة إلى فكرة أن الله هو الخالق وله التصرف في ملكه كما يشاء وفي الوقت الذي يشاء، ولا يلزم هنا الاعتقاد بحتمية العلية لأن الله هو حالق العلل والمعلولات، ومن ثم هو القادر بإرادته أن يفصل الأمر الله هو عند الأشاعرة الخلق بالضرورة إلى مخالفة المعتزلة في فكرة خلق القرآن، ويطرح فكرة الخلق بالأمر الإلهي كن كفكرة محورية في تفسير علاقة الله بالعالم كما هو الشأن عند ابن العربسي.

علسى السصوفي العارف الراغب في الاتصال بالله والتعلق باسم الجلالة الله والتحقق والشخلق بباقي الأسماء والصفات الواردة في الجدول السابق وغير الواردة، لأنهسا غسير محدودة ولا معدودة عدا دقيقا يدخلها خانة المحدث المعدوم، أو مجال الكون والفساد. أن يسافر في بحر المطلق مزودا بعقيدة فطرية أكدها النص وارتقى هما عن التقليد وعن العامة النظر الصحيح ثم الكشف. وليبين لنا ابن العربسي حقيقة السفر، وأنواعه ومراميه يقترح علينا إسراء ومعراجا روحيا مفعما بالرمزية ومسلحا بالتأويل.

<sup>(1)</sup> الغزالي: إحياء علوم الدين، ج1، ص. 65

<sup>(2)</sup> القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ج1، ص. 40

جدول رقم 2 جدول الحضرة الإلهية من جهة الأسماء $^{(1)}$ 

| جدول أسماء الأفعال   | ماء الصفات    | جدول أسماء الذات |                 |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| المبدئ الوكيل        | الحي          | الحياة           | الله الرب الملك |
| الباعث المجيب        | الشكور        | الكلام           | القدوس السلام   |
| الواسع الحسيب        | القهار القاهر | القدرة           | المؤمن المهيمن  |
| المقيت الحافظ        | المقتدر القوي |                  | العزيز الجبار   |
| الخالق البارئ المصور | القادر        |                  | المتكبر العلي   |
| الرزاق الوهاب الفتاح | الرحمن الرحيم | الإر ادة         | العظيم الظاهر   |
| القابض الباسط        | الكريم الغفار |                  | الباطن الكبير   |
| الخافض الرافع        | الغفور الودود |                  | الجليل المجيد   |
| المعز المذل          | الرؤوف الحليم |                  | الحق المتين     |
| الحكم العدل اللطيف   | البر الصبور   |                  | الواحد الماجد   |
| المعيد المحيي المميت | العليم الخبير | العلم            | الصمد           |
| الوليي المنتقم       | المحصى الحكيم | <b>,</b> ——      | الأول الآخر     |
| المقسط الجامع المغني | الشهيد        |                  | المتعالي الغني  |
| المانع الصار النافع  |               | 11               | النور الوارث    |
| الهادي البديع الرشيد | السميع        | السمع            | ذو الجلال       |
|                      | البصير        | البصر            | الرقيب          |

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب إنشاء الدوائر، ص. 38. الجدول حرفي من دون أي تصرف و لا اقتباس

# الفصل الثالث

# رمزية "السفر" وتأويله في فلسفة ابن العربــي الصوفية

أولا - قيمة السفر

ثانيا - حقيقة السفر ومجالاته

ثالثًا - السفر والحركة والحيرة

رابعا - الصلاة سفر لأجل الوصال

خامسا - سفر الصلاة بين "لباس النعلين" و "خلع النعلين"!

| • |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | ` |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | , |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | ٠ |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

## أولا - قيمة السفر

لا شكك في أن للسفر أهمية يعكسها الواقع الذي يثبت أن السفر كان دائما مــسلكا للعلماء في طلبه أو في تقديمه، ثم إن التاريخ يثبت أن السفر يشكل محطات جوهرية ومصطيرية في حسياة العلماء وفي مسار فكرهم، من "كونفشيوس" و"منــشيوس" و"لاوزو" إلى "سقراط" و"أفلاطون" و"أرسطو"، فهؤلاء نماذج من فلاسفة سافروا وأبدعوا فتركوا الأثر وكان لسفرهم الثمار التي جنوها هم وجناها من رحلوا إليه أورحلوا عنه، وكثيرا ما كان السفر حلا لمسائل فكرية غيرت مسار حياة الفيلسوف. مثل الذي حدث مع" أبيى حامد الغزالي" حيث شكل سفره حـــلا لمعــضلته الشكية كما أن الترحال أنتج أدبا غزيرا وشخصيات اقترن أسمها بالــتجوال والأســفار سواء في التراث الإسلامي أو في غيره، وسواء في الماضي أو الحاضر، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر ابن سينا وتجواله في بلاد ما وراء النهر، صاعد بن أحمد الأندلسي، ابن بطوطة، ياقوت الحموي، "المهدي بن تومرت"، "ابر خلدون"، "ابن تيمية"... حتى إنه يمكننا القول أن جل العلماء إن لم نقل كلهم سافروا لأجل العلم سواء في طلبه أو في تقديمه أو في الحفاظ عليه وصونه. كما كانت الأسفار للكثير منهم فرصا ومجالات للإبداع في مختلف العلوم والفنون، ناهيك عن سفر كتبهم وأفكارهم بالإضافة إلى سفرهم حسديا. وتنسحب هذه الملاحظات على الفكر الإنساني عموما، شرقه وغربه وفي هذا الشأن تطول القائمـة لذكر العلماء المسافرين أو ألآثار الإيجابية في سفر العلماء من فلاسفة وأدباء وشــعراء<sup>(1)</sup> ومؤرخين وفي كل فن من الفنون، حتى أن "المجلة الأدبية"

<sup>(1)</sup> من المناذج الشعرية التي لها علاقة بالسفر وبتراث ابن العربي ما نظمه الشاعر الجزائري "عبد الله حمادي" الولوع بالتراث الصوفي شعرا ونثرا من قصائد استلهم فيها الكثير من الرمزية المبثوثة في أعمال ابن العربي وقد نشر جزءا منها في ديوان - حاز على جائزة أدبية رفيعة المستوى - عنوانه: "البرزخ والسكين"، منشورات وزارة الثقافة دمشق، 1998، ومن قصائده المفعمة بالرمزية الأكبرية ما نظمه وهو في الطائرة مسافرا من دمشق إلى الجزائر عائدا من رحلة لم يفوت فيها زيارة ضريح الشيخ محي الدين بن العربي. وهي قصيدة: "جوهر الماء"، نشرت في: حولية مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، كلية الآداب واللغات، قسم اللغات الأجنبية، جامعة منتوري بقسنطينة، مطبعة البعث، قسنطينة العدد 2، سنة 2005.

"Magazine littéraire" سخرت عددا خاصا بالكتاب المسافرين (1)، وبه أحصت نماذج المشافرين (1)، وبه أحصت نماذج المنافلة المنا

إن حياة ابس العربي في ذاتها جسدت أهمية السفر في طلب العلم وفي السبحث عسن الفتوحات الربانية، ولقد كان سفره في البداية حركة تنقل بذهاب وغدو في مناطق الغرب الإسلامي ثم جاءت رحلة التوجه نحو الشرق وهي الرحلة السيق ربما عبرت عنها "أداس" ب: (2)" The 'Arabi et le voyage sans retour". وهي رحلة حاملة لفكر وتحربة صوفية مغاربية جذورها شرقية، مما يعني أن السفر في عودة بشكل مغاير، كما يوجد فيها حركة عكسية لما كان سائدا من فكرة تأثير المشرق على المغرب، وليتحول إلى ظهور مؤثر لعنقاء مغرب في أنوار المشرق، مستمما لما بدأه ابن طفيل بمحاولته الكشف عن الأسرار التي بثها الشيخ الرئيس في الحكمة المشرقية، ومن قبله ابن تومرت بمحاولته الجمع بين شتى المذاهب في توحيد متفرد، قد يكون جزءا مما عبر عليه "ابن باجة" في "تدبير المتوحد".

ويبدو أن فكرة السفر التي تغلب على فكر ابن العربي دفعت بشكل غير مباشر إلى نظرة الدارسين لفكر ابن العربي إلى ترجمة مؤلفاتهم على أتحا معاني السفر الروحي من عالم الكائنات الدنيوية إلى عالم الأنوار الإلهية، وهذا ما دفع مثلا بدارسين غربيين إلى ترجمة مؤلف ابن العربي: "رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار" إلى عنوان بمعنى: "السفر باتجاه صاحب القدرة المطلقة، أو باتجاه عالم الألوهية"(3) وهو ترجمة لنص انجليزي بالمعنى نفسه أو بعدي: رحلة إلى صاحب القدرة المطلقة: Voyage vers le maître de la وكتاب ابن العربي هذا "voyage vers le maître de la وكتاب ابن العربي هذا "puissance", "Journey to the Lord of Power"

magazine littéraire (Les écrivains voyageurs de l'aventure à la quête de soi), (1) N° 432 juin 2004.

Claude Addas: Ibn 'Arabi et le voyage sans retour, SEIL, 1996. (2)

Ibn 'Arabi: Voyage vers le maître de la puissance, Traduit de l'arabe par Rabia (3) Terri Harris, traduit de l'anglais par Corine Derblum, Collection L'age d'être, dirigée par Laurence Fritsch, Pocket, Paris, 1994.

هـ و حواب لسؤال وجه له عن كيفية الوصول إلى الله والرجوع من حضرته، وعن هذه الرحلة يقول ابن العربي مجيبا سائله، ومحددا له الطريق المؤدية إلى الله وشروطه: «فأول ما أبينه وفقك الله: كيفية السلوك إليه، ثم كيفية الوصل، والرقوف بين يديه، والجلوس في بساط مشاهدته. وما يقوله لك. ثم الرجوع من عـنده إلى حـضرة أفعاله: به، وإليه، والاستهلاك فيه. وهو مقام دون الرجوع.» (1)

هـذه المعاني الموجزة هي التي يوردها صاحب "التعاريف" في حديثه عن معاني كلمة سفر، فبعد أن يضبط المعني اللغوي للكلمة يخلص إلى أن السفر عند أهل الحق أو الصوفية هو التوجه بالقلب إلى الله بالذكر وهو عنده أربعة أنواع وهـي: الـتوجه إلى الله وترك الأغيار. ثم الاتصاف بصفات الحق. ثم الاتصال بالله. ثم العودة إلى الخلق بالكمال. هذه الأنواع يتحدث عنها بقوله: «والأسفار أربعـة الأول رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة وهو السير إلى الله... إلى أن يصل العبد إلى الأفق المبين وهو غاية مقام القلب الثاني رفع حجاب الوحدة عن وجدود الكثرة... وهو السير إلى الله بالاتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه وهو السير في الحق بالحق إلى الأفق الأعلى وهو نهاية حضرة الواحدية الثالث زوال السير في الحق بالحق إلى الأفق الأعلى وهو نهاية حضرة الواحدية الثالث زوال المحمدين الظاهر والباطن بالحصول في أحدية عين الجمع وهو الترقي إلى عين الجمع والحيضرة الأحدية وهو مقام قاب قوسين... ثم الرجوع عن الحق إلى الخلـق واضمحلال الخلق في الحق... وهو السير بالله عن الله لتكميل خلق الله وهي مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع» (2) وإذا كانت هذه قيمة وفوائد السفر فما هي حقيقته في فلسفة ابن العربـي؟

<sup>(1)</sup> ابن عربي: الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار، تقديم وتصحيح عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، 1986. ص. 10.

<sup>(2)</sup> المناوي: التعاريف، ص. ص. 406 - 407.

### ثانيا - حقيقة السفر ومجالاته

نظر ابن العربي إلى السفر على أنه فعل و"حركة" تمس كل شيء، فالسفر حقيقة الأشياء سواء في حال وجودها، أو في حال شيئية عدمها، وقيبل كل ذلك هو حقيقة إلهية، لهذا كان أوال من له العلاقة بالسفر هو الله، فهو "المحرك الأول" في اصطلاح الفلاسفة، كان في عماء، ثم خلق الخلق واستوى على العرش، تفرد بالكثير من الأفعال والصفات الخبرية التي وصف بها نفسه كالصعود والنزول والتقرب من العبد ذراعا لمن تقرب منه شبرا. كما أن الله يرسل الرسل، ويرسل إليهم ملائكته، وينزل عليهم كتبه، وسافر أنبياؤه بمعان متعددة لمفهوم السفر، سافروا فرارا من أقوامهم أو إلى الله أو حيث ما أمرهم به الله أو حيث ما المرهم به الله أو حيث ما الأكبري على أنه حركة تتعلق بكل شيء ويتعلق بها كل شيء، فالوجود كله سفر في سفر.

إن السفر عند ابن العربي هو الحياة والحياة سفر، ومعلوم في فلسفة ابن العربي أن العالم كله إنسان أكبر، حي عابد، سائح، وعليه ترتب أن السفر حقيقة تتعلق بالكل والكل يتعلق بها، ومن الأسفار التي أحدثها الإله أنه أنسزل القرآن. وخصص رسله وأنبياءه كلا بسفر أو أسفار تتلاءم وبعثته ونبوته، حيث أسرى بمحمد في أهبط آدم إلى الأرض، رفع إدريس عليه السلام، حمل نوحا في البحر، وذهب بإبراهيم الخليل ليمنحه كراماته، أخرج يوسف...، أسرى بلوط، وأمر موسى بالهجرة فرارا من قومه، ورفع عيسى إليه، وذهب بيونس إلى بطن الحسوت... وأنسزل السروح الأمين على قلوب أنبيائه، وأصعد الكلم الطيب اليه أن يكل هذه نماذج من الأسفار التي تطال أو يطولها الكل.

فالسفر إذن، حقيقة قائمة بكل الموجودات وعلى كل المستويات فهو «أبدا في

ابن العربي: كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1948/1367، ص. ص-12.

العالم العلوي والسفلي وفي الحقائق الإلهية» (1) وفي الكونين: الدنيا والآخرة. فأما السفر في العالم العلوي فيتمثل في حركة الأفلاك ودورانها، وسباحة الكواكب دون سكون، لأن السسكون يعني بطلان الكون وانتهاؤه، أو العودة «إلى أصله وهو العدم» (2) ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ... (3) ودون أن يبين ابن العربي تأييده أو رفضه لفكرة الجوهر الفرد، استدل برأي علماء الكلام القائل بأن الموجودات أو عالم الأجسام «من وقت خلقه الله لم يزل بجملته نازلا ولا يزال في الخلاء» (4) وهي إشارة إلى الفكرة الكلامية الفلسفية القائلة بأن الأشياء في أصلها جواهر تسبح في خلاء لا نحاية له. وما يقال عن هذه الجواهر يقال كذلك على حركات الأركان الأربعة والمولدات، التي منها تتألف الأشياء في كل دقيقة.

وأما على المستوى الإنساني، فإن هذا الكائن، في فلسفة ابن العربي السوفية، يختصر كل أنواع السفر لاختصاره الحضرة الإلهية ولاختصاره العالم، فخروجه إلى الوجود سفر، نموه الجسدي سفر، جريان دمه في العروق سفر، حركة أنفاسه سفر، كلامه دائم السفر، حروف كلامه مسافرة عند خروجها من أعماق النفس، وأفكاره دائمة السفر بين المحمود والمذموم وفي المتنفس سفر للأنفاس، وفي المسروية كما في الرؤيا سفر للأبصار في المبصرات، وفي تعبير الرؤيا سفر وعبور من عالم إلى عالم وأما عوالم الخيال فكلها أسفار في أسفار. ثم إن موت الإنسان سفر أيضا من العالم المحلود إلى العالم المطلق. فالإنسان إذن في سفر دائم قبل أن يخلق، أحيضا من العالم المحدود إلى العالم المطلق. فالإنسان إذن في سفر دائم قبل أن يخلق، وفي ظلل كل هذه الأسفار تختزل الأسفار المشروعة للإنسان أوالمكلف بها في ثلاثة أسفار، ضمن ثلاثة أنواع من السفر: سفر من عند الله وسفر إليه وسفر فيه، أهمها الحي فيها السفر رباني، أو يكون فيها المرء مسافرا به، كما هو حال الأنبياء والأولياء المجتابين المصطافين، الذين عن الخوف والحزن فروا (5) (ينظر الشكل رقم 3).

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. ص. 3 - 4.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 3.

<sup>(3)</sup> سورة يس، الآية 39.

<sup>(4)</sup> ابن عربي: المصدر السابق، ص. 5.

<sup>(5)</sup> ابن عربي: الإسفار عن نتائج الأسفار، ص. ص. 4، 9.

إن الإنسسان في فلسفة ابن العربي دائم السفر في الدنيا وفي الآخرة، فالفرد يسافر في أطوار المخلوقات إلى أن يتكون دما في أبيه وأمه اللذين اجتمعا من أجله عسن قصد لظهوره أو عن غير قصد، فانتقل منيا ثم علقة فمضغة... ثم أخرج إلى الدنيا فانتقل إلى الطفولة ثم الصبا فالشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة فالهرم وهو أرذل العمر(1)، ومنه إلى البرزخ وفي البرزخ يسافر إلى الحشر فإلى الصراط ثم إمّا إلى جسنة أو إلى نار، وفي الجنة سفر دائم كما في النار سفر دائم وبينهما سفر فيه تسرد بين ثلاثية النار والجنة وكثيب الرؤية. والكثيب الأبيض أو كثيب المسك والجماعة. وفي النار سفر أيضا بين الصعود والهبوط وألم متواصل بذوق العذاب وبحركة ونغير على الجسد الذي يتجدد جلده مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَعَسَرُ مَلُودًا غَيْرَهَا كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿(3)

في خصصم كل هذا يجب على الإنسان في حياته الدنيا أن يعمل على تجسيد حقيقته الإلهية، لهذا اقترن أيضا السفر عند ابن العربي بالعمل واقترن العمل بالعبادة قولا وفعلا، حتى قال: «السفر عمل: قلبا وبدنا، معنى وحسا...» (4) تجسيدا لعبارات: "لا حول ولا قوة إلا بالله" و"لاإله إلا الله" و"سبحان الله"... الخ من الأقوال والأعمال التي تنسب الفعل البشري للإله مع التنزيه والتشبيه المقبولين عقديا، بحسب المنظومة العقدية الصوفية الأكبرية، من هنا كان السفر على المستوى الإنساني، ذلك الكائن الجامع لحقائق العالم والمختصر للحضرة الإلهية، هو الحياة والحركة، هو العبادة التي وجد لأجلها، هو معرفة الله والوصول إليه والاتصال به. وللاتصال بالمطلق يتطلب حركة وسفرا لا حد لهما.

édité, الإسفار عن نتائج الأسفار، Ibn 'Arabi: Le dévoilement des effets du voyage (1) traduit et présenté par Denis Gril, éditions de l'eclat, France, 3eme édition 2004, p. 6.

<sup>(2)</sup> ف. م. صادر، ج1، ص. 320.

<sup>(3)</sup> سورة النساء، الآية 56.

<sup>(4)</sup> ف. م. عثمان، ج 3، ص. 361.

إن هـذه الحيوية التي يمنحها ابن العربي للسفر ويدعو الناس لاكتشافها فيه لما تسفر عنه من تجارب ومعارف وإدراكات وفوائد لا حصر لها، والتي يقدمها في كتابه: الإسفار عن نتائج الأسفار" في صيغة متفردة في الرمزية وفي الشمولية للعالم والكون بأسره. حتى أن "دويي غريل" محقق هذا الكتاب ومترجمه والمعلق عليه، قال: «هـل هـناك أكثر من السفر رمزية وعالمية؟ غير أن الشيخ الأكبر عالجها بطريقة لا تنتسب إلا إليه: ميتافيزيقية، كونية، وتلقينية.» (١) ومن خلال سرده لأسفار الأنبياء أراد أن يعطي البعد الإلهي للسفر، كما أراد أن يبين بأن الأسفار السي يـريدها والهادفـة إلى الكمال تتطلب مختلف طرق المعرفة ولكن مع أفضلية الطريق الكشفي المستند إلى النص، وذلك لتناسبه مع طبيعة السفر وسمو الغاية المنسودة. هذا التناسب للأسفار التي يقترحها ابن العربي على قارئه مع النص قـرآنا وسنة، وحتى مع نصوص من الإنجيل والتوراة، هو إلي عمل "شودكيفيتش" على الوقـوف عنده مع شرح وتبسيط لأهم المحطات (١) التي يتم فيها السفر في على "الإسفار" لابن العربي.

إن الأسفار التي كشف عنها ابن العربي في كتابه هذا: أربعة عشر سفرا، بعد أن يبن مفهوم السفر وتعلقه بكل شيء، أو تعلق كل الأشياء به، حتى عد السفر حقيقة جوهرية لا ينفك عنها شيء وإذا انفكت انعدم الشيء بانعدامها، هيذه الأسفار من المطلق إلى المحدود ومن المحدود إلى المطلق، ولما كان الإنسان هو الغايبة من الوجود، وكان الله هو الغاية من وجود الإنسان باستخدام ما سخر له، ولما كان الإنسان به صفات إلهية ووصف الله نفسه بصفات إنسانية، كان السفر الأول الذي تحدث عنه ابن العربي السفر الرباني قبل أن يخلق الخلق ثم عند الخلق بالأمر وامتثال المخلوقات لأمره بالخروج سفرا من العدم إلى الوجود، ثم سفر القيار أن وكلام الله، ثم أنواع من الأسفار هي أحوال ومقامات صوفية قرنما بأسماء أنبياء اختصوا بما أكثر من غيرهم من البشر أوخصهم القرآن بما للاعتبار وللاقتداء

Ibn 'Arabi: Le dévoilement des effets du voyage, présenté par Denis Gril, pxxx. (1)

Michel Chodkeiwicz: Le voyage sans fin, In Le voyage Initiatique en terre (2) d'islam, sous la direction de Mohamed Ali Amir-Moezzi, Peeters, Louvain Paris, pp. 239-250.

بالأنبياء، وفي هـذا الربط بين الأسفار والأنبياء ما يشبه ربط الحكم بالأنبياء في فـصوص الحكم، هذه الأسفار هي أحوال ومقامات: الرؤية، الابتلاء وهوة سفر الهـبوط من العالم العلوي إلى العالم الدنيوي، ثم سفر العز والرفعة ويتعلق بالنبي إدريس عليه السلام، ثم سفر النجاة وخصه بنوح عليه السلام، ثم سفر الهداية وهو لإبراهيم عليه السلام، ثم سفر المكر والابتلاء وهما ذكر يعقوب ويوسف عليهما السلام، ثم المـيقات الإلهي الذي خص به نبيه موسى عليه السلام، ثم تحدث عن أسفار: الغضب، السعى، الخوف وآخر الأسفار سفر الحذر.

وكتاب "الإسرا إلى مقام الأسرى" كأنه تطبيق لما جاء في "كتاب الإسفار"، أو كأنه السفر المطلوب لأهل الكشف وما يجدونه من فتوحات ربانية. عن هذا الكتاب قسال ابن العربي: «... إني قصدت معاشر الصوفية، أهل المعارج العقلية، والمقامات السروحانية، والأسرار الإلهية، والمراتب العلية القدسية، في هذا الكتاب المنمق الأبواب المتسرجم بكتاب الاسرا إلى مقام الأسرى، اختصار ترتيب الرحلة من العالم الكوني إلى الموقف الأزلي.»(1) هذا عن الذين وجه إليهم الكتاب وعن عنوانه، وتحديد نوع السفر الروحي لا الجسدي، سفر من المتناهي إلى اللامتناهي في مسافة وزمن متناهيين.

أما محتواه فيوجزه بقوله: «بينت فيه كيف ينكشف المتاب بتجريد الأبواب لأولي الأبيصار والألباب، وإظهار الأمر العجاب، بالإسراء إلى رفع الحجاب»<sup>(2)</sup>. إنه التجربة الأكبرية في الإسراء والمعراج الروحي لا الجسدي، أسوة بإسراء ومعراج الرسول السول التي ظهرت للنبي في الرسول التي وكشفا عن حقائق العبودية وحقائق غيبية كالتي ظهرت للنبي في هذه الواقعة، لكن مع الفارق في أن الرسول التي عاد بتكليف رباني للبشر بالصلاة وبتربية إلهية لهم، بينما ابن العربي عاد بوراثة نبوية، ورثها وكلف بتوريثها لمن يستحقق له شرط ذلك. لهذا وفي إحدى محطات سفره يروي ابن العربي محاكمة نصبت له في السماء السادسة لامتحانه في صفاء قلبه قبل بلوغ المقام القادم وهو السماء السابعة سماء الغاية، حيث المقام التاسع وحيث الحقيقة الإبراهيمية، ولما نجح في الامتحان خوطب ابن العربي – على حد قوله – بما يلي: «اعلم أنك قادم

<sup>(1)</sup> ابــن العربــي: كتاب الاسرا إلى مقام الأسرى، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هــ/1948م، ص. 2.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 2.

على ربك ليكشف لك عن سر قلبك، وينهيك على أسرار كتابه، ويعطيك مفتاح قفل بابه، ليكمل ميرانك ويصح انبعانك، وهو حظك من أوحى إلى عبده.» (1) كل هذا بمعنى أن ابن العربي زعم الوصول إلى الحق والاتصال به ونال مراده من عليم الظاهر والباطن، وورث العلم النبوي بالقرآن وما احتواه من معاني ظاهرة تظهر الجلل الإلهي وسائر الصفات التي أرادها الله أن تظهر فيما هو ظاهر ولا يدركه كل الناس، ومن معاني باطنية، فيها ما يقال وما يجب إبقاؤه طي الكتمان، وبحدا العلم المتلقى عن نقاء السريرة وصفاء القلب حاز ابن العربي على السر السذي يصله بربه وقت ما أراد أو أريد له، وهو علم مستمد من العلم النبوي بما أوحى له، أي علم لا يخرج عن الكتاب والسنة.

لهذا ولكي لا يسوي ابن العربي بين ما حصل عليه ودرجة النبوة والرسالة بكل معانيها، ولكي لا يطمع في نبوة حتمت وشريعة قد اكتملت، حوطب أيضا بقول القاضي في السماء التي ترمز إلى أتم الأعداد وتحضر لأكملها حيث الله: «فلا تطمع في تخصيصك بشريعة ناسخة من عنده، ولا في إنزال كتاب. فقد أغلق السباب، إذ كان محمد في لينة الحائط، فكل دليل على مخالفته ساقط، ثم أنت بعد حصولك في هذا المقام وتحصيلك لما نطق به صريف الأقلام ترجع مبعوثا كما أنت وارث، فلا بد أن تكون موروثا. فعليك بالرفق في تكليف الخلق...» (2)

ومن مؤلفات ابن العربي الرمزية التي يجب الوقوف عندها في مثل الموضوع السذي نحين بصدد دراسته، وتختزل السفر من المطلق والعودة إليه رسالة عنوالها: "الاتحياد الكوني في حيضرة الإشهاد العيني بمحضر الشجرة الإنسانية والطيور الأربعة" ترجمها محققها إلى الفرنسية مختصرا العنوان إلى: " Le livre de l'arbre et وهي رسالة رمزية بديعة ضمّنها ابن العربي فلسفته في الإنسان: الإنسان الذي خلقه الله على صورته، صورة تختزل العالم وتختصره في كائن متعدد العناصر، كامل عند جمعيته التي خلق عليها، ناقص عند تنازع وافتراق عناصره الكونية المكونة له. لهذا على الإنسان أن يدرك أربع مراحل: أولا – أن يسدرك الألوهية فيه ويسعى إلى توحيد عناصره المتضادة، ثم يدرك ثانيا ما عليه من

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب الاسرا إلى مقام الاسرى، ص. 26.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 26.

تعدد ثم يدرك ثالث الوسائل المعرفية المتعددة التي بحوزته مع ضرورة توحيدها وتستخيرها كل لما يسر له من أجل العودة إلى الأصل الإلهي وتحقيق الكمال رابعا.

هـــذه المراحل الأربع عبر عنها ابن العربـــي بأربع قصائد شعرية جميلة تقدم للرسالة وتختصرها، بل تمهد لرمزيتها وتميؤ القارئ لحل ألغازها.

القصيدة الأولى "لامية" القافية، على "البحر البسيط"، مكتوبة بأسلوب لا يبتعد عن أسلوب كل من "الحلاج" (844هـ/858م - 809هـ/922م) و"النفري" ( 354هـ/965م)، ويستعمل أحيانا عباراتهما، خاصة عبارات الحلاج. يدرك ابن العربي فيها تعدده ووحدته المنشودة، اعوجاجه واستقامته المطلوبة، ظلام الجسم ونسور الروح، التفرقه في عناصر بدنه واجتماعه في وحدة مصدره. وملوحا إلى أن هـنه الإدراكات يجب أن تكون ذاتية نابعة من إدراك الذات لحقيقتها لا تلقن من الغير، ومما جاء في هذه القصيدة قوله (1):

مـــن انحـــرافي إلى اعـــتدالي
فمــن صــدوري إلى وصــالي
فمـــن ححــاري إلى الــــلآلي
فمـــن نهـــاري إلى اللـــيالي
فمـــن نهـــاري إلى اللـــيالي
فمـــن زجـــاج إلى العـــوالي
ومــن صــحيحي إلى اعـــتلالي
فمـــا أعـــادي ومـــا أوالي
فعــين فــصلي هـــو اتــصالي

مسن انتفاضي إلى كمسالي ومن شتاتي إلى احتماعي ومن شتاتي إلى احتماعي ومن خسيسي إلى نفيسسي ومن خسروبي ومن خضيضي إلى استوائي ومن حضيضي إلى استوائي ومن محالي إلى صحيحي فما أنا في الوجود غيري فسا أنا في الوجود غيري

أما "السسينية"، فقصيدة تركز على المعرفة وعلى أدواتما المختلفة المتاحة للإنسان، واليتي إن وظفت توظيفا خاطئا أحدثت نزاعا واختلافا فيما تقدمه كل

رسالة الاتحاد، Denis Gril: Le livre de l'arbre et des quatre oiseaux d'Ibn Arabi (1) In Annales Islamologiques, Tome XVII, Institut française d'Archéologie الكونسي... Orientale de Caire, 17-1981, pp. 72, 73.

أداة، لهذا يجب حسب ابن العربي وضع كل وسيلة معرفية موضعها: الحس فيما هـ و مـسخر له والعقل فيما تحت قدرته والحدس والكشف فيما هو أهل له من المعايي الروحية السامية. وبين القصيدتين تدخل ابن العربي بنص يؤكد فيه مرة أخرى أن كلامه منه إليه، حتى وإن أشار في بداية الرسالة على انه أرسلها إلى شخص يدعى: "أبو الفوارس صخر بن سنان"، وهو شخصية ترمز إلى الإنسان الكامل الموجود في حقيقة كل إنسان، وقد حرت العادة أن توجه الرسالة إلى شخص ما، حقيقي أو وهمي (1)، خاصة في مثل هذه الرسائل ذات الطابع الرمزي. ومسن القصيدة الثانية المركزة على وسائل المعرفة وما تحققه من سعادة للإنسان إن استعملها مجتمعة متسقة لا متفرقة متنازعة، ومما جاء فيها قوله (2):

و مــن عقلــي إلى حــسي الله شــك ولا لـــبس ومــن روحــي إلى نفــسي كمــثل المــيت في الــرمس ومــن علمــي إلى حدســي ومــن علمــي إلى حدســي ونــور الحــدس مــا يمــسي ومــن رجــسي إلى قدســي ومــن رجــسي إلى قدســي ومــن ليــسي إلى حبــسي ومــن ليــسي الى أيــسي ومــن ليــسي إلى أيــسي كمــا في شـــته نحــسي

فم ن ح سي إلى عقل ي
بعلم ين غ ريبين
وم ن نف سي إلى روحي
بتحل يل وت ركيب
وم ن حدسي إلى علم ي
ف نور العلم ممدود
وم ن قدسي إلى رجسي
وم ن قدسي إلى رجسي
وم ن أي سي إلى لي سي
ي سعد ف يه تأليفي

<sup>(1)</sup> هكذا أول دوني غريل/داود بن عبد الله، اسم الشخص الذي خاطبه ابن العربي في رسالته و Denis Gril هـو محقق الرسالة بالعربية ومترجمها إلى الفرنسية مع تعليقات وشروحات عليها ضافية تنم عن قدرة فائقة يتمتع بها الأستاذ في التعامل مع النص الأكبري وفي ترجمة معانيه إلى اللغة الفرنسة وحتى الانجليزية.

<sup>-</sup> Denis Gril: Le livre de l'arbre et des quatre oiseaux d'Ibn Arabi, P. 54.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: رسالة الاتحاد الكوني، النص العربي، تحقيق دوني غريل، ص. ص. 73، 74.

وقبل أن يعرض ابن العربي قصيدته العينية التي يعبر فيها عن الناحية العملية التطبيقية التي سلك بها طريق الكمال طريق الاتصال بالله، قدم لنا عنوان الرسالة وأشار إلى المرسل إليه، وهو الشخص المكور آنفا والذي أوَّل معناه الأستاذ "غريل/داود" إلى أنه الإنسان الكامل، وهو بالفعل ما ندركه في الأوصاف التي وصفه بها ابن العربي، وإن بحثنا عن حقيقة هذا الشخص بعيدا عن المعني المجرد "الإنــسان الكامل" فلن يكون إلا ابن العربــي نفسه، وهو ما يؤول بنا إلى القول بان ابن العربي قصد بأبي الفوارس ذاته على أنه الإنسان الكامل، كما يرمز إلى كـل من هو على درجة الكمال سواء الإنسان عند حقيقته الجمعية الأولى أو بالنظر إلى وجروب نيل وإدراك هذه الدرجة بحكم ألها تعبر عن حقيقة الإنسان الإلهية السيق وجد عليها. ومما جاء في هذا الاستهلال المؤخر عن القصيدتين المذكورتين وعن الديباجة وحتى البسملة كررها، وهو أمر غير معهود، قوله مباشرة بعد قصيدته "السينية" المؤلفة من تسعة وعشرين بيتا شعريا: «وسميت هذه الرسالة بالاتحاد الكوبي في حضرة الإشهاد العيني والطيور الأربعة الروحانية، خاطبت بما أبا الفوارس صبحر بن سنان... وهذه أول الرسالة وبه أستعين... بسم الله الرحمن الرحيم... إلى الجواد الذي لا يقبل جوده والمجود التام الذي الذي جُهل وجوده... سلطان الإنس والجان... أبي الفوارس صخر بن سنان... أما بعد فإني أحمد الله إلى الذي سوّان... ثم عرفني بي وأظهرني لي فعشقتني فلا أحب سواي، وهيمت في بيان بعدي وقربيي فما أخاطب إلا إياي.»(1)

بعد هذه المقدمة المتأخرة يعرض ابن العربي قصيدة "تائية" من البحر البسيط أيضا، مبنية من تسعة عشر بيتا شعريا، يصف فيها تجربته في طلب الكمال وفي التحقق بمقام الفناء، وكأنه يقول لقارئه، بعد أن مهدت لك بشكل نظري، لكيفية الاتصال بالله، بأن عرفتك على ماهيتك الحاوية لصفتي الكثرة والوحدة، الظلمة والسنور، الكثيف واللطيف، وبعد أن بينت لك ما تملكه من أدوات معرفة تعرفك على المحسوس وعلى المتخيل وعلى ما يتحلى لك وما ينكشف. من عالم الغيب، هيا أنذا أصل إلى المرحلة التطبيقية مرحلة السلوك الذي أصل به الكمال، وأتحقق وأثبت بمقام الفناء حتى أتصل بالذي أحب وأكون حينها أنا المحب وأنا المحبوب، أنا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص. ص. 74، 75.

الجمع وأنا الفرق، أنا الفاعل وأنا المنفعل، وهو ما عبر عنه في آخر القصيدة بـــ "أنا الفتى وأنا الفتاة"، ومما حاء في هذه القصيدة قوله (1):

س\_را وجهرا أنا بلذاتي فلـــو أرانـــي إذا أتــاني وقلت أنعه فقلت طهوعا وكان منى لسبى الستفاق فنيت عني بعين إني وعسن عسداتي وعسن ثقساتي ف\_يا أنا ردنيي بعيني إلى حـــسى أرى تـــباق فلم تقم بسي سوى صفاق فردني بسي إلىي مسنى تــــاتا عـــــى تــــاق فقلت لي يا أنا وزدني مين إلى ك\_\_\_ما ت\_بدو سماق فصرت أشكو الغرام ميي فجاد جمعے علے شتاق إلى حفوني من عين كوني مے أجل ذاتى مدى حياتى و صلت ذاتی و جلدا بلدایی أنــــا حبيبـــــــــى أنـــــا محـــــــــى أنا فتاي أنا فتات

لقد عدودنا ابر العربي في كتاباته أن يرصع نصوصه بأشعار موغلة في الرمرية سرواء في مستهل الكتب أو في آخرها أو مبثوثة فيها، ثم يعمل على فك تلك الرمزية أو بعضا منها بنصوص نثرية، تلي الأشعار أو تسبقها أو تتخللها، لكنه شذ عن هذه القاعدة في كتابه" رسالة الاتحاد الكوني" حيث جاءت النصوص الشعرية التي في مستهل الكتاب ممهدة وموضحة للمغزى العام للرسالة، بينما باقي السنص كان قصة رمزية تتخللها أشعار في نفس السياق الرمزي، يحاور فيها ابن العربي ذاته بشخصيات رمزية مختلفة (مونولوج). ومن أبرز هذه الشخصيات تلك الواردة في عنوان الرسالة وهي: الشجرة، والطيور الأربعة: "الغريبة العنقا"، "المطوقة الورقا"، "الغراب الحالك"، و"العقاب المالك". كما ورد في القصة أسماء العدد اثنين وأربعة. . الخرى وأعداد، مثل: المدينة التي بالبلد الأمين، البراق، العدد اثنين وأربعة. . الخ

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. ص. 75، 76.

ترمــز كل هذه الشخصيات المتحاورة في قصة ابن العربــي مجتمعة: الشجرة وما علق بأغصانها وبأفنانها من طيور إلى الإنسان باعتباره صورة مختصرة عن العالم، وباعتــباره الــسبب في الخلق، وتمثل ما بالإنسان من تعدد في مكوناته، وهذه هي المكونات الأساسية الأربعة، المنبثقة من كائنات هي بعينها لكن في صورتما الكلية؛ لأنــه كمــا يوجد في الكون الإنسان في صورة عالم أصغر، يعتبر العالم كله إنسانا أكــبر، فيوجد إذن نموذج مصغر للشجرة والطيور الأربعة في الإنسان، كما يوجد نموذج مكبر لها في العالم كله.

وفي حديثها الذي حصها به ابن العربي في قصته تروي الشجرة، رمز الإنسان، قصة ظهورها وثنائية تكوينها من جسد وروح واستعدادها لحمل العلوم والمعارف وشرف حلقتها ونبل الغاية التي وحدت لأحلها، وفوق كل هذا كمالها بالاتصال بمن غرسها، ومما جاء في حطبتها قولها: «أنا الشجرة الكلية الجامعة المثلية... غرستني يد الأحد في بستان الأبد... فأنا ذات روح وحسد، وثمري مقطوف دون يد، حملت من ثمر العلوم والمعارف. مالا يستقل بحمله العقول السليمة وأسرار اللطائف... أنا الظل الممدود... وكلمة الوجود وأشرف. محدث موجود، وأنزه محدود... جوامع الكلم معدن الأسرار والحكم»(1)

بعد الشجرة حاء في قصة ابن العربي دور خطبة الورقاء فقالت: «لما أراد الله إيجاد كوني وإشهاد عيني وأن يطوقني بطوق البهاء... نادى بعُقابه: الأمن من عقابه وهو بفناء بابه فأجابه مطيعا وقال: ناديت سميعا. فقال له: إنك في أرض غربة... فلابد من استيحاش نفسك وفيك قرة عين فأظهرها في العين تأنس بمحاورتما وتتنفس بمحاورتما فإن الأنس بي محال وإني شديد المحال.»(2) ترمز البورقا أو الورقاء عند ابن العربي وسائر الصوفية إلى النفس الكلية والله والله عنه إنه إنسان

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. ص. 78، 79.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 80.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: كتاب اصطلاح الصوفية، ص. 12. و- القاشاني: اصطلاحات الصوفية، ص. 50.

أكـــبر وإلى الـــنفس، تلـــك اللطيفة المقابلة للبدن، وهي التي وصفها ابن سينا بقوله (1):

هــبطت إلــيك مــن المحل الأرفع ورقـــاء ذات تعـــزز وتمـــنع يلاحظ في القصة أن ابن العربي أعطى الكلمة لـ "الورقاء" قبل "العقاب" وهـو رمز للعقل الأول والقلم، وأول موجود ظهر عن الصفات الإلهية، وهي ثابي موجود ظهرت بواسطته وبأمر إلهي كما جاء في النص السابق في عبارة "فيك قرة عين فأظهرها" وإليه يرمز بعض الفلاسفة والصوفية إلى من يتجاذب مع الطبيعة في حــذب الــنفس إلــيه فالعقاب يسعى إلى إعلائها إلى أصلها والطبيعة تحذيما إلى الحيضيض (2) وقد يعود سبب هذا التقديم للورقاء على العقاب بالرغم من أن له الأســبقية في الظهور يعود إلى كونها رمز إلى الروح الخالص(3)، ولأن الله أراد لها مكانة مقربة منه أكثر من غيرها، فكانت في أعلى الشجرة في القصة، والإقامتها في الكون في سدرة المنتهي، وها ظهر الكون ليعكس الصفات الإلهية وليعمل على العبودة إلى مصدره، وهذا الظهور والعودة هو المعبر عنه في النص بقول الورقاء: "إيجاد كوبي وإشهاد عين". قيمتها في عبارة "العين"، ورمزيتها للأنثى المنفعلة. في حــين العقاب أو العقل ألأول ولو أنه أول كائن ظهر إلا أنه عزل ورمزيته للذكر الفاعل، لهذا أظهرها الله منه، كما خلق حواء من آدم، ثم عشقها ورأت فيه مرآة لصورتما لأنه مصدرها فحدث بينهم عشق أراده الإله وزواج بنكاح معنوي سبقه مهر تمثل في تطويقها بما يحوزه من جمال إلهبي بحكم أنه أول من ظهر عن الله، ومنذ لك الوقت أصبحت تعرف به: "الورقاء المطوقة" وبزواجهما تحققت وحدة امتلأت هي في ذاها بما لم تكن تعرفه بعد أن غابت صفاها في صفاته.

وبنظرية التثليث الأكبرية نحم عن الفعل العقاب والمنفعل الورقاء نتيجة هي "العنقاء" وهي عند ابن العربي «الهواء الذي فتح الله فيه به أجساد العالم»، هي الأصل المعقر للمادة، أو الهيولي، والهباء، غير متعين ظهر عن الورقاء المطوقة

<sup>(1)</sup> ابن سينا: ابن سينا: منطق المشرقبين، تقديم شكري النجار، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط1، 1980، ص. 60

<sup>(2)</sup> القاشاني: اصطلاحات الصوفية، ص. 131.

Denis Gril: Le livre de l'arbre et des quatre oiseaux d'Ibn Arabi, p. 56 (3)

باجتماعها مع العقاب المالك، وفي الخطبة المخصصة لها في نص ابن العربي قالت العينقاء معرفة بنفسها: «أنا عنقا مغرب، ما زال مسكني بالمغرب... اكتنفني العز من الجهتين وما ظهر قط لوجودي عين. بي تكون الحدود وعلي توقف الوجود، يسمع بذكري ولا أرى... أنا الغريبة العنقا وأمي المطوقة الورقا ووالدي العقاب المالك وولدي الغراب الحالك...» (1) والغرابة والمغرب المرتبطين باسم العنقا، قد يعودان إلى عدم تحديدها في حين يظهر عنها كل المتعينات، وعد تحديدها والسماع عنها دون رؤيتها هو ما ترمز إيه بتسميتها عنقا، ومعروف أن طائر العنقاء في تتداوله الألسنة في الغرب الإسلامي أكثر من مشرقه، وهو طائر وهمي ليس له الوجود الحقيقي، يتحدث عنه الناس ولكن لا أحد رآه. لهذا قال ابن العربي نظما:

عنقا مغرب قد تعورف ذكرها وباب وجرودها مسسدود

وله أن السبب استعار ابن العربي اسم عنقاء مغرب لكتابه المعنون بناعنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب" وهو كتاب أراد القول من خلاله أنه الوحيد الذي يحوز على علامات المعرفة بختم الأولياء المجهول من حيث عدم تعيين السخص بالاسم ولا يمكان وزمان ظهوره، كجهل الناس بحقيقة العنقاء ويكتفون بترقب ظهوره، كما يترقبون يوم القيامة حيث تظهر الشمس من المغرب كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة. وترمز شمس المغرب عند ابن العربي إلى ظهور الحيق وحصحصته بحيث لا يبقى معه أدني ريب (2). وغير بعيد عن هذا المعنى استعمل الغنزالي رمز عنقاء المغرب في رسالته: "قصة الطير" حيث جاء فيها: «اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها، وزعمت أنه لا بد لها من ملك: واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا الخبر عن استيطالها في مواطن الغرب وتقررها في بعض الجزائر.» (3) والجزائر دون تحديد للمكان بدقة

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة الاتحاد الكوني، ص. ص. 83، 84.

<sup>(2)</sup> ابـن العربـي: عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأو لاده، 1373هـ/1954م ص. ص. 66، 75.

<sup>(3)</sup> الغزالي، أبو حامد: رسالة الطير، ضمن مجموعة رسائل الامام الغزالي، دار الكتب العلمية بيروت، ج4، 1406هـ/1986م، ص. 48.

دليل الغموض وعدم التعيين وصعوبة ضبط حقيقتها في كلمات تحد معناها وهو الأمر الذي رأيناه في وصف ابن العربي للعنقاء.

وآخــر شخصية في "رسالة الاتحاد" ورابع مكونات الإنسان هو: "الغراب" رمز الجسم، وفي الخطبة المخصصة له قال الغراب الحالك: «أنا هيكل الأنوار وحامل محل الأسرار ومحل الكيف والكم وسبب الفرح والغم، أنا الرئيس المرؤوس ولى الحس والمحسوس، في ظهرت الرسوم ومنى قام عالم الجسوم، أنا أصل الأشكال وبمراتب صورتي تضرب الأمثال، فأنا المصباح والرياح... أنا اللاحق الذي لا ألحق كمــا أن العقــاب السابق الذي لا يسبق، هو الأول وأنا الآخر، وله الباطن وليَ الظاهــر، قسم الوجود بيين وبينه، وأنا أظهرت عزه وكونه...»(1) فالأجسام هي محل الأرواح، ومرايا الأنوار الإلهية التي تحول من ظلامها أنوارا مشعة، وليست الأجسام متساوية في هذا الاستعداد لقبول النور الإلهي، ولهذا يستدل ابن العربي بقــول لأبــــى مدين شعيب يشاطره غيره من الصوفية الذين يثق فيهم جاء فيه: «الأجــسام بــيوت مظلمة، وأقطار سود مدهللة - [غربان] - فإذا غشيها نور المروح أضاءت وأشرقت كالأقطار إذ غشيها نور الشمس... والنور الذي في موضع ما غير النور الذي في غيره... وكما يختلف قبول الأماكن لهذا النور لاخــتلافها فلا يكون قبول الأجسام الصقيلة للنور كقبول الأجسام الدرنة... [و] لا يكون قبول البهيمية لفيضانه كقبول الإنسان، ولا قبول الإنسان كقبول الملك.»(2) وهكذا يتحول سواد الجسم وظلامه إلى نور مشع بلإشراق الروح عليه ويشرف بأن تسكن تلك اللطيفة بين جوانحه، فهو المصباح في مشكاة مظلمة بإيقاد ناره تشع نوره على البيت كما على المشكاة.

الجسم له أهميته ليس مجرد وعاء أو مظهر للإنسان، إنه أحد الجزئين المكونين لحقيقة الموجود (المادة والصورة، الوجود والفكر، الجسم والروح) وقيمته في أنه يحمل بطياته السروح ذات المصدر الإلهي، فإذا كانت النفس نورا فالجسم هو المصباح الذي تظهر فيه النار لتعطي نورا، وهو في الآن نفسه الريح التي تطفئ النار

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة الاتحاد الكوني، ص. ص. 84، 85.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، تقديم ناصر سيد، مطبعة عجان الحديد، حلب، سوريا، 1420هـ/2000م، ص. ص. 19 - 20.

إذا بعـــثت والجسم هو الذي تظهر عليه تعابير الحزن بالبكاء والفرح بالتبشش، كما أنه يحمـــل من صفات وأسماء الله ما يعبر عنت حسن حلقه وعن مرتبة ذلك فكان الآخر في الوجود، كما كان العقل الأول، العقاب، الأول، فالجسم رمز الظاهر والعقاب رمز السباطن. باختصار كون الجسم يعتريه التغير والتبدل وبسبب سياسته يدخل المرء الجنة أو النار فكل هذا يعطي قيمة كبيرة للجسم خلافا لمن ازدراء من الفلاسفة.

إن ابن العربي بنظرته هذه للحسد يرد على من يعده سجنا<sup>(1)</sup> أو عقابا للنفس بأن أودعت فيه، كما ذهب إلى ذلك "أفلاطون" ومن بعد "ابن سينا" عندما اعتبره خرابا وقعر الحضيض، حيث قال عن تعلق النفس بالبدن في بيتين متفرقين في "عينيته" (2):

أنفت وما ألفت فلما واصلت الفت بحاورة الخراب البرقع فلأي شيء أهبطت من شاهق سام إلى قعر الحضيض الأوضع

وفي موضع آخر من أعماله رمز "ابن سينا" إلى النفس بطائر وقع في مكيدة وفخ الصياد رمز البدن والهيولي، فقاوم في البداية وعمل على التخلص من الشرك، لكن لما يئس استسلم كأنه قال قول الشاعر: «آنست نارا... آنست ذعرا»(3) حتى

فها أنا في حبس الحياة ممنع عن الأنسس فاقبضني إليك من الحبس لقد اعتقد الحلاج أنه وحبيبه روحان قد حلا بدنا، وهو ملا يجعله يحط من قيمة الجسم، وإذا غادرت الروح الجسم لتعود إلى بارئها يعود هو إلى التراب من حيث أتى. يقول الحلاج:

هيكليُّ الجسمِ نـوريُّ الصميم صـمديُّ الـروح ديّـان علـيم عـاد بالـروح إلـي أربابهـا فبقـي الهـيكل فـي الترب رميم

<sup>(1)</sup> عند عموم الصوفية الجسد يعيق الوصول إلى الكلام للظلام السائد فيه إذا لم تشرق عليه أنوار النفس، ولكنه ذو شأن لأنه من خلق الله وفيه تتجسد أسناء الله وصفاته، من الخلق إلى الجمال فالرحمة... أما السبجن فقد تكون الحياة برمتها مادامت الموت السبيل الأمثل والطريق الأضمن للعودة إلى الخالق وقد عبر عن هذا الحلاج بقوله:

<sup>-</sup> الحـــلاج: ديــوان الحـــلاج ويليه أخباره وطواسينه، جمعه وقدم له سعدي ضنّاوي، دار صادر، بيروت، 1998، ص. 62،

<sup>(2)</sup> ابن سينا: منطق المشرقيين، ص. 60.

<sup>(3)</sup> عبد الله حمادي: البرزخ والسكين، شعر، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، دمشق، 1998، ص. ص. 107، 112.

ظهر من يعينه على تحرره، حيث قال: «... وأنا في سربة طير إذ لحظونا فصفروا مستدعين فأحسسنا بخصب وأصحاب ما تخالج في صدورنا ريبة... فابتدرنا إليهم مقبلين وسقطنا في خلال الحبائل أجمعين، فإذا الحلق ينضم على أعناقنا، والشرك يتشبث بأجنحتنا، والحبائل تتعلق بأرجلنا، ففزعنا إلى الحركة فما زادتنا إلا تعسيرا فاستسلمنا للهلاك... واستأنسنا بالشرك واطمأنا إلى الأقفاص.»(1)

وفي رده على من يحط من قيمة الجسد ويصفه بالنعوت القبيحة، يرد ابن العربي ردا صريحا على لسان "الغراب" رمز الجسم فيقول: «وقامت طائفة ممن تدعي العقل الرصين على زعمها، وقضت على شبهتها بحكمها، فناطوا بي قبيح الهجاء، وخلعوا عني حلة حسن الثناء... حاق بهم ما كانوا يستهزؤون... وقد أثنى على السشرع، فما أبالي، وبين مرتبتي السمع فما أغالي»<sup>(2)</sup>. كأنه يشير هنا إلى الآيات التي تحدثت عن تكريم ابن آدم وعلى تسوية جسده بأيدي الخالق عز وجل، وحسن التصوير والتركيب وعلى الكيفية التي خلقه بها الله في أحسن تقويم...

إن هـذا النوع من القصص الرمزي غير غريب عن التراث الإسلامي، خاصة التراث الصوفي والفلسفي الإشراقي، ويمكن أن نشير على سبيل المثال إلى أعمال لا شـك وأن ابـن العربـي قد اطلع عليها لأن ملامحها العامة، شخصياتها وأسلوبها مـتقارب، بل متشابه، من هذه الأعمال: "رسالة الطير" تروي سفر الطير وسقوطه في الحبائل ثم سفر الحرية والاتصال بالعقل المحض والخير المحض، و"حي بن يقضان" وسياحته المليئة بالخبرات والعلوم و"القصيدة العينية" لـ "ابن سينا" ورحلتي النفس من أعلى إلى أسفل ومن أسفل على أصلها. وهي جميعا أعمال فلسفية رمزية تنتصر للعقـل وللإشـراق. وقصة الطير "للغزالي"، والتي تبدو فيها جليا نـزعة أشعرية جامعـة بـين عقـل ونص وكشف، جاءت ردا على قصة الطير السينوية وسائر أعمالـه، خاصـة العرفانية، ولهذا كانت قصة ابن العربـي أكثر اقترابا من قصة الغزالي، ولكنها أكثر غلو في الرمزية من قصص "الشيخ الرئيس". كما كانت قصة الغزالي، ولكنها أكثر غلو في الرمزية من قصص "الشيخ الرئيس". كما كانت قصة حـي بن يقضان لابن طفيل أقرب إلى مضامين أعمال ابن سينا، خاصة وأنه صرح

<sup>(1)</sup> ابن سينا: رسالة الطير، ضمن رسائل الشيخ الرئيس أبــي على بن سينا، تحقيق ميكائيل بن يحى، بريل، 1894، ج1، ص. ص. 43 - 44.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: رسالة الاتحاد الكوني، ص. 85.

بنف سه أن قصته "حي بن يقضان" هي عمل لبث «أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها الشيخ الرئيس أبو على بن سينا...»(1)

وأما "الحلاج" (244هـ/858م - 809هـ/922م) عملاق الرمزية الصوفية وشهيدها فيختصر كل القصص ويختزل كل الرموز في عبارة توجز مرامي "ابن سينا" و"الغزالي" و"ابن طفيل" وحتى "ابن العربي"، وربما كانت إحدى المنطلقات الأساسية في القصص الرمزي لدى كل من اختار الرمز في أسلوبا في وصف رحلة النفس إلى الله، حيث اختار لرمزيته الفراش والمصباح فقال: «الفراش يطير حول المصباح، ويعود إلى الأشكال، فيخبرهم عن الحال بألطف المقال، ثم يمرح بالدلال طمعا في الوصول على الكمال.» (2) لقد جاء هذا النص في "طاسين الفهم" لمن أراد أن يفهم عمل النفس في بحثها عن الكمال وفي السفر إلى الله بغية الوصول إلى الحق وعدم الاكتفاء بالعلم ولا بالعين.

وللوصول إلى عين الحق والفناء فيه لا بد للنفس في رحلتها أن تحتمل حرقة الشمس ومشاق السفر، وهو ما عبر عنه الحلاج بارتماء الفراشة في نار المصباح بعد أن كانوت تكتفي بالطواف به فقط، يقول الحلاج معبرا عن كل هذا: «لم يرض بضوئه وحرارته فيلقي جملته فيه والأشكال ينتظرون قدومه ليخبرهم عن النظر حين لم يرض بالخبر... فحينئذ يصير متلاشيا متصاغرا متطايرا، فيبقى بلا رسم وجسم واسم ووسم. فيبأي معين يعود إلى الأشكال، وبأي حال؟ بعدما حاز صار، من وصل إلى النظر السنعنى عن النظر.» (3) هذه المعاني في السفر والابتعاد عن الحسم والخلان ثم العودة إليهما بالأخبار ثم عدم الاكتفاء بالخبر والذهاب إلى العين المقصودة وحصول الفناء حتى ينطق اللسان بالاتحاد كل هذه المعاني واردة بوضوح في قصة ابن سينا (4) والغزالي، مع التفاوت في سياق سردها وكيفية ذلك.

<sup>(1)</sup> ابن طفيل: حي بن يقضان، تقديم: زواوي بغورة، موفم للنشر، الجزائر، 1989. ص. 05

<sup>(2)</sup> الحلاج: ديوان الحلاج ويليه أخباره وطواسينه، ص. 147.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص. 147.

<sup>(4)</sup> يصف ابسن سينا العودة من العالم العلوي بعد الطيران، وكيف طلب منه لإخوانه وصف الملك، وكيف كذبه بعض الإخوة وقالوا له نراك «قد مسك عقلك مس... والله ما طرت ولكن طار عقلك...»

ابن سینا: رسالة الطیر، ص. 47.

بحدر الإشارة هنا إلى أن هذا التشابه بين هذه الأعمال وما يماثلها في التراث الإسلامي مرده إلى أثر القصص القرآني أولا ثم منزلة كتاب "كليلة ودمنة" في الحضارة الإسلامية، وما هو على شاكلته ثانيا، وهي منزلة تعكس التفاعل الإيجابي لحضارتنا مع الحضارات السابقة، بحيث استفيد مما في مثل هذا الكتاب ومن الفكر الشرقي والغربي عموما في بناء وتطوير فكر إسلامي مبدع كان له أشره فيما بعد على الحضارة الغربية، في مختلف المجالات الفلسفية والعلمية والأدبية والفنية.

يوجز ابن العربي كل أسفاره وهجراته إلى علم الملكوت، وتحرره بالكلية من عالم الأشياء المحسوسة، المعدومة في حقيقتها، والتنقل من الظاهر إلى الباطن بسلوك طريق الحقيقة حتى الوصول إلى الحق حيث النقطة ومركز الدائرة بقوله (1):

[إين سافرت لكي أصح وأغنم وأتعلم ما لم أكن أعلم، فهجرت الأهل والوطن ورحلت من ساعتي عن أرض البدن ورقيت في صعود وانتقل بدر حقيقتي من سعد الذابح إلى سعد السعود، وامتطيت الجواب قاصدا حضرة الملك، وفنيت بالمنة عن العادة مخافة الهلاك وقطعت اليباب<sup>(2)</sup> الشاسع حتى بلغت المقام التاسع، فسرت في المحاق ثلاث لأفوز عند الرجوع بثلاث، وخلعت النعلين عندما جزت موضع القدمين وخرقت الحجاب وفتحت الأبواب فأشرفت على عندما جربل الطور وبدا لي فيه الكتاب المسطور فرأيته جبروتيا فنزهت نفسي عنه فقرأته ملكوتيا فعندما تلوته ووقفت على سره فهمت. رأيت الواحد بالواحد والتقى الغائب بالشاهد فسر برجوعي إليه، فكلمني به عنه فقال ليس وراء الله منتهسى، وإن في ذلك لذكرى لأولي الألباب والنهى، ثم قال لي متى أحطت مالستة قلت عندما طلقتها البتة، فقال متى وقفت على مركز الدائرة قلت بعدما مارجمت العاهرة، والسلام.]

<sup>(1)</sup> ابــن العربــي: كتاب الكتب، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هــ/ 1948م، ص. ص. -11 - 11.

<sup>(2)</sup> اليباب هو المكان الخالي، لاشيء فيه./- ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، مادة يبب ج1، ص. 806، ورمزية البباب هنا هي تفريغ الهمة والنفض والترك، بالعزلة والانقطاع عن كل شي.

إن الـذي يمكن أن يفهم من هذا النص بمحاولة تأويله وفك بعض من مغاليق رمزيته أن سفر ابن العربي هو عبارة عن هجران للبلد والموطن الأصلي بمعنيين: معين البلد والوطن وهو يرمز لبدن كبير، لأن العالم في تصور ابن العربي إنسان أكبر به بدن وروح، كما توجد بكل الأشياء أبدان وأرواح أو ثنائيات بأي شكل من الأشكال وهجرته لهذا البدن الكبير أوالوطن هو ابتعاد عن من ألفهم من الأحبة والخالان في عالم الكون. ومعنى البدن الأصغر: فحسمه وما يتعلق به من دواعي الـشهوة والانحـراف عن الجادة، وفي هجرته عن بدنه، موطنه وبلده الصغير، هو ابــتعاد عمن ألفهم من عناصر المادة من الجسد وما تعلق به من أهواء وميول، فهو المقصود أيضا بالوطن. وهجرته هذا للبدن والوطن فيها ترقى في درجات الصفاء الروحي وفي تحصيل العلم الإلهي، لأنه كلما صفت الروح ووجلت القلوب يحصل لها الاستعداد لتجلى الحق لها - وهو الغاية من السفر، وإليه رمز بالملك - على قدر ما في القلب من جلاء، لأن التجلي تجليات؛ لهذا يجب أن تتحقق الهجرة التامة وتتنحـــــى الروح عن البدن، وفي هذا التنحى والتجرد شبه كبير في محتوى ورمزية الوصف النوي خصص به ابن سينا العارفين عندما قال: «إن للعارفين مقامات و در جات يُخصون بما وهم في حياتهم، دون غيرهم، فكأنهم وهم في جلابيب من أبدانهم، قد نضوها وتجردوا عنها، إلى عالم القدس.»<sup>(1)</sup>

هـذه الهجرة السبي يتحدث عنها ابن العربي تكون بتفريغ الهمة بالعزلة والخلوات المتكررة، والنفض والترك وبالسلوك الذي يفني كل الأغيار ولا يبقى أمام القلب سوى الحق المراد الوصول إليه والتنعم في حضرته، وهي هجرة قاصية صعبة، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه ومن الصعب التخلي عن كل الناس مرة واحدة ولمدة قد تطول، كما أن للجسد سطوة وسلطان وقيود يصعب التحرر منها لكل راغب، لهـذا وصف ابن العربي الانقطاع عن الناس وعن البدن وعن العالم بقطع اليباب السشاسع، ولم يسمه صحراء أو فيافي لأن للفيافي والصحارى لدى الصوفية رمزية الستأمل والاستئناس بالوحوش، ويوجد فيها أشياء كثيرة، بينما اليباب فخلاء لا شيء فيه.

<sup>(1)</sup> ابن سينا: الإشارات والتنبيهات، ج4، ص. 47.

وبعد القطع اليباب نال الثمار وبلغ المقام الذي سبق ذكره في "كتاب الإسفار" المقام التاسع، وهو السماء السابعة مقام إبراهيم الخليل رمز الإسلام والحنيفية قبل محمد ﷺ، ورمز لوحدة الأديان، كما سبقت الإشارة إليه، وهناك بليغ مبلغ خليع النعلين، موضع القدمين، رمز الوصول إلى حضرة الحق، حيث يــتحقق له الثبات في علم الحق وحيث يجب ترك كل شيء لأن الأشياء عدم وهو أمام الوجود المطلق والوجود المحض. الوجود الذي قبل الاتصال به يجب المرور عبر الــبرزخ، لأن الانتقال من الوجود المتصف بالعد والعدم إلى الوجود الحق يتطلب مرحلة برزحية وسطى هي التي رمز لها في النص بالرؤية الجبروتية، وهي التي لها تعلق بعالم المثال عالم الخيال، ولذلك أعقب كلامه بقوله "نزهت نفسي عنه" أي انــتقل مــن الوجود البرزحي، من عالم الجبروت إلى عالم الغيب، عالم الملكوت، لــذلك قــال "تلـوته ملكوتيا" أي اطلع على العلم الإلهي المدون في القرآن بمعناه الغيبي المطلق بعيدا حتى عن رسم الحروف وأحساده، لأن الهجرة كانت من كل شيء حتى من أجساد الحروف، فلم يبق أمامه إلا معاني الحروف وأرواحها، بل ولا يبقي أمامه على الواحد بالواحد حيث درجة الفناء فناء ذات الغائب أي العبد في الأولوهية فناء تاما لا يشعر فيه الفرد بإنيته حتى أنه يتحدث عن الهوية بإنيته، وهناك يقول كمن قال قبله "أنا الحق" أو "سبحاني" وفي هذه الدرجة من الفناء وفي هـــذا المقام ينعدم كل شعور بالعالم، وبالبدن وبالذات، وهذه هي التي يرمز لها في الـــنص بالستة، رمز التعدد والكثرة في أقصى حالاتما لأن العدد ستة هو التام في الأعـــداد. وتطليقه للنفس الأمارة بالسوء وللدنيا هو أوقفه على مركز الدائرة، رمز بلوغ أقصى درجات الوصال والاتصال، وأقصى درجات اليقين الثلاث: حق اليقين.

إن أعمال كـ "الإسفار" و"الإسرا" و"الاتحاد الكوني" و"ترجمان الأشواق" و"الفـصوص" وغيرهـا مـن مـؤلفات "ابن العربـي" متضمنة معانيها في الفـتوحات المكية" التي تلقاها ابن العربـي كما يقول كشفا وهو في حركة الطواف بالبيت العتيق فهي سفر في عالم المطلق وجني لثمار السفر، كما تشرح وترمـز إلى كـل أنواع السفر. وهذا المعنى تكون كل مؤلفات ابن العربـي تتناول السفر والأسفار.

إن كل هذه المعابى الباطنية العميقة لمفهوم السفر عند ابن العربي لا تنأى عن المدلول اللغوي لكلمة سفر بل هي امتداد وتعميق متعمد له، كالملاحظ عليى عينوان كتابه: "الإسفار عن نتائج الأسفار" مثلا، ثم إن كل ما هو من معايى واشتقاقات لكلمة سفر له تعلق وارتباط بوجه ما بالتصوف وبأهم معانية واصطلاحاته إلى درجة تدفعنا إلى القول بأن السفر مرادف بشكل ما للكشف، فكما إن الكشف. منهج وغاية العارفين فكذلك السفر منهج وغاية، أيضا، والمتــصفح لمادة "سفر" أو "سافر" في معاجم اللغة العربية<sup>(1)</sup> يدرك بعض أسرار تعلــق التصوف بالسفر عند ابن العربــي، ومن تلك المعاني ندرك أنه ما ذكر معنى السفر على أنه قطع المسافة إلا بعد أن بين أصحاب المعاجم أن السَفْر يعني كــشف الغطاء عن الرأس أو الخمار عن الوجه أو التراب عن الأرض أو الغيوم عين السماء، ومنه اشتقت كلمة المسافر بمعنى المغادر للمكان الذي كان فيه، وقيل سمى المسافر مسافرا لأنه يسفر عن وجهه وأخلاقه فيظهر ما كان خافيا، أو يظهر على حقيقته وبجوهره، كما اشتقت أيضا كلمة سفر أي الكتاب وكلمة السُفرة لطعام السفر، ومن الاشتقاقات العديدة كذلك: الإضاءة والإنارة والإشراق وكلها معاني ينشدها الصوفي المسافر المتحرك بممته إلى الله. بدافع من الحيرة وباعتراضها في الآن نفسه.

<sup>(1)</sup> ابن منظور: لسان العرب، ج4، ص. 368وكذلك: الرازي (محمد بن أبي بكر): مختار السحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1415، 1995، ص. 126 والمناوي: التعاريف، ص. 406.

#### ثالثًا - السفر والحركة والحيرة

إن السسفر عند ابن العربي هو حركة يجب أن تكون نحو الله، في الله وبالله لسيحقق به الإنسسان ما وعده به ربه من وصال وقرب وكمال، لهذا يجمل ابن العربي معين السفر بقوله: «وعلى الحقيقة فلا نيزال في سفر أبدا من وقت نيشأتنا ونيشأة أصولنا إلى ما لا نهاية له، وإذا لاح لك منزل تقول فيه هذا هو الغاية انفتح عليك منه طريق آخر تزودت منه وانصرفت فما من منزل تشرف عليه إلا ويمكن أن تقول هو غايتي، ثم إنك إذا وصلت إليه لم تلبث أن تخرج عنه راحلا»(1). إن السفر هو الحياة من حيث إن الحياة حركة وإن الحياة هي سفر من حيث أنها حركة في محطات وأطوار متتالية نحو الضعف والاضمحلال، وسفر إما نحيو المطلق والكمال لتحقيق الاتصال والوصال، أو تيه وانحدار نحو النقص والبعد عن الله ومن ثم لا يتيسر إلا الهجر والانفصال.

فكل شيء مسافر إلى ما هو ميسر له، وفي الإنسان أنواع من السفر ذي الحسركات المحتلفة والمستعددة، ذاتية وخارجية، إرادية ولا إرادية، أو اختيارية واضطرارية، مستقيمة ودائرية، مرتبة ومضطربة الح وكلها سفر في سفر، من حركة للجسم وسكون مظهري إلى جريان الدم وإلى النفس نوم يقظة، أحلام ورؤى أفراح وأحزان ضحك وبكاء مشي سير جري هرولة كل شيء في سفر والسفر في كل شيء، الحياة سفر في سفر، بل الوجود كله سفر في سفر لأنه في حركة مستمرة، والحركة مبدؤه، ولا سكون فيه، لأن نقيض السكون العدم، فهو في سفر دائم إذن.

من خلال كلامه عن السفر يبدو لنا أن ابن العربي يستعمل هذا اللفظ بما يرادف من صطلح الحركة؛ لأن السفر هو حركة ما في اتجاه ما ضمن دائر معينة: هيولانية أوصورية، غائية في أغلب الأحيان أو على الأقل فيما ينبغى أن يكون، وفي

الإستفار عسن نستائج الأستفار) Ibn 'Arabi: Le dévoilement des effets du voyage (1) édité, traduit et présenté par Denis Gril, éditions de l'eclat, France, 3eme édition 2004, p. 7.

بعض الأحيان فوضوية أو عبثية وهي المعبر عنها عند ابن العربي بسفر التيه والحيرة، الحيرة السلبية، لأن هناك حيرة محبذة عند ابن العربي لدى أهل الكشف قبل الوصول شوقا وخوفا من عدم بلوغ المراد وعند الوصول وبعد الوصول. ذلك لأن الحيرة هي قلق دائم وحركة مستمرة في البحث عن اليقين وفي السفر إلى الله وفي الله سواء عقلا أو كشفا للقلب أو حتى خيالا، والحيرة عند الصوفية أكبر منها عيند الفلاسفة أصحاب النظر (1) حسب ابن العربي. وعن الترادف المستخلص بين مفهومي السفر والحركة عند ابن العربي فمن قوله: «فما ثم سكون أصلا بل الحير كة دائمة في الدنيا ليل ونحار يتعاقبان فتتعاقب الأفكار والحالات والهيئات بتعاقبهما وتعاقب الحقائق الإلهية عليها.» (2)

لكن ومهما قيل عن الترادف بين السفر والحركة يبدو أن فكرة السفر عند ابن العربي أعمق وأبعد مدى من فكرة التغير، دون أن يناقض هذا ذاك، من أجل أن يعطي للسفر حركة ذات معنى، ثم إن الحركة قد تكون متعلقة أكثر بالأشياء المادية، بينما السفر له هذا البعد المسفر عن شيء ما، أو الكاشف لحقيقة ما، والمغمور بالنزوع والميل والشوق وما إلى ذلك من الأحاسيس التي تتعالى عن محرد الحركة، إلى درجة يمكن القول فيها أن الحركة جزء من السفر، وأن السفر أعسم وأوسع وأعمق مدلولا من كلمة الحركة سواء الإرادية أو الاضطرارية. ومن أبرز الحركات وأكثرها سرعة في التقرب إلى الله، وفي تحسيد عبودية كل الكائنات: الصلاة.

<sup>(1)</sup> ابن عربي: كتاب الجلالة وهو كلمة الله، ص. ص. 11، 12. في هذا النص يقول ابن العربي: «أهل المشاهدة في حيرة أشد من حيرة أصحاب العقول... فما ثمة إلا حيرة في حيرة» وفي موضع آخر قال ابن العربي: «كلما زاده الحق علما به زاده ذلك العلم حيرة، ولاسيما أهل الكشف لاختلاف الصور عليهم عند الشهود، فهم أعظم حيرة من أصحاب النظر في الأدلة "

<sup>-</sup> ف. م. عثمان يحي، ج4، ص. 217.

Ibn 'Arabi: Le dévoilement des effets du voyage, pp 6-7. (2)

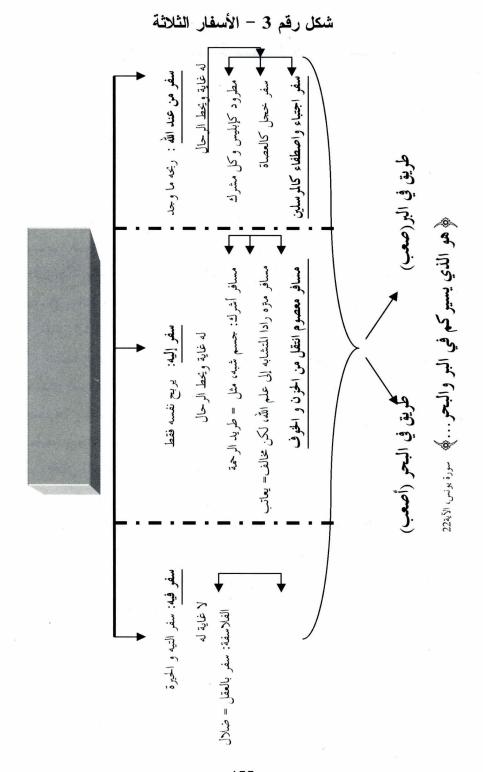

### رابعا - الصلاة سفر لأجل الوصال

يرتبط مفهوم الصلاة عند ابن العربي بحركة عشق هي سفر مفعم بالحب كسشرط أساسي لأجل تحقيق معنى الصلاة في التقرب إلى الله وفي تقرب الله من العبد الذي حقق شرط القربة الوارد سمعا، لكن هذا لا يعني أن من لم يحقق الشرط كان الله عنه بعيدا، وإنما يجب التمييز بين نوعين من القرب، عام وخاص، فالعام هو الوارد في قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (1) بينما القرب الخساص هو الوارد ذكره في الحديث القدسي: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبُ مِنْ مَنْ ذَرَاعًا» والقرب المقصود هنا هو الحاص لا العام، وهو الذي يحمل معنى العمل من الإنسان، وهو القصد والسفر إلى الله أولا وفعل التقريب يكون من الله ثانيا، لأن مقدار الشبر محتوى في مقدار الذراع، فالقصد بشري والإيصال إلهي.

هـذا القصد، الجامع للنية والهم والعزم والعمل على تحقق الوصال بالاتصال، تجـسده الـصلاة المكـتملة الشروط والأركان الفقهية والعقدية، وهي في مجملها ظاهـرها وباطـنها، مع حسن الاستعداد لها: إنها سفر، فمثلما يحسن المرء التهيؤ للسفر ويعزم عليه، كذلك يجب أن يفعل في الصلاة لأنها سفر إلى الله، بالله، وفي الله. والمحقق للقربة من الله بعد الفعل الإنساني بشقيه الظاهر والباطن هو نور إلهـي يـضيء سبيل المصلي ليتحقق له الوصال، ويستدل ابن العربـي هنا بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البُرِّ وَالْبَحْرِ... (3) فيعتـبر السفر في البر الأعمال الظاهرة، والبحر الأعمال الباطنة أو "النفسية". كما فيعتـبر السفر في البر الأعمال الظاهرة، والبحر الأعمال الباطنة أو "النفسية". كما يسشير إلى قـوله تعالى: ﴿ الله عالى المضيء والميسر سبيل اتصال العارف بربه يقول ابن بالعمل البشري وبالنور الإلهى المضيء والميسر سبيل اتصال العارف بربه يقول ابن

<sup>(1)</sup> سورة ق الآية 16.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح رواه الترمذي في باب حسن الظن بالله ضمن: الجامع الصحيح، تحقيق أحمد محمد شاكر و آخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج5، ص. 581. ورواه غيره.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام، الآية 97.

<sup>(4)</sup> سورة النور، الآية 35.

العربي: «ولما كان القرب بالسلوك والسفر إليه – تعالى – لذلك كان من صفته "النور" لنهتدي به في الطريق.» (1) والذين يعزمون على السفر إلى الله ويشدون السرحال إليه هم الذين حفتهم العناية الإلهية وخاطبهم، حسب ابن العربي، الحسديث القدسي: «صِلْ! فَقَدْ نَوَيْتُ وِصَالَكَ!» (2) فعلى على العبد طلب الوصال وعلى الله تيسير ذلك بنوره وتحقيقه، ومن أهم السبل الموصلة الصلاة.

لهـذا نظر ابن العربي إلى الصلاة على ألها سفر في سفر، سفر من خلال الظاهر بالتهيؤ لها وممارستها بحركات معلومة، وسفر من حيث ألها مناجاة بين العبيد وخالقه، مناجاة تمر بمراحل ومحطات متعددة، لهذا قلنا على لسان ابن العربي بألها سفر في سفر، وبألها رحلات ورحلات لا رحلة واحدة أو سفر واحد، فحركات الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس هي رحلات بحركات ظاهرية لها الباطني في التشبه بالإله وفي تنزيهه والتقرب منه، ومن ثم كانت رحلة ذات محطات ومنازل مختلفة على المصلي أن يتزود بما يؤهله للتنقل والعبور من محطة إلى أخرى. كما ألها رحلات وأسفار من حيث ما يناجي المصلي ومننازل إصدار الصوت أو النطق بالقرآن والدعاء ثم انتظار الرد وسماعه. فالصلاة كلها سفر في سفر.

أما عن السفر الخاص بالجسد وبالحركات فيعبر ابن العربي بالحركات الطقوسية للصلاة، من قيام وركوع وقيام من الركوع وسجود وجلوس بعد السسجود، من شكلها "المعلل" والمأمور به شرعا إلى المعنى المراد بتلك الحركات أو إلى "الحكمة" منها، بمدلول صوفي وبسند نصي مباشر أو مؤول يعضده، كما هو السشأن في حل التأويلات الأكبرية. وفي إقامة الصلاة يرى ابن العربي أن المصلي يقوم مقام الإله حينا ومقام البشر المنزه لربه حينا آخر وهو في ذلك يتنقل ويرحل مسافرا من مقام إلى مقام، فعند الركوع سفر من صفة القيومية إلى صفة العظمة، ويقر بلسسانه قائلا: «سبحان ربي العظيم» ثم عند القيام من الركوع يرحل

<sup>(1)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج3، ص. 211.

<sup>(2)</sup> ف. م. عثمان، ج3، ص. ص. 210. لا اثر لهذا الحديث ولا لمعناه في الصحاح وفي كثير من كتب الحديث.

المصلى إلى صفة القيومية لأنه يقول: «سمع الله لمن حمده» نيابة عن الله، مقتديا في ذلك بالرسول على الذي قالها نيابة عن الله، وأمر المصلين بأن يقولوا بعد سماعهم هذه العبارة: «ربنا ولك الحمد» (1) وهذا يبرر ابن العربي قوله بالقيومية عند السرفع من السركوع، كما يبين في الآن نفسه المنازل والمقامات التي يرحل إليها المصلي عند السجود وعند الاستواء في الجلوس بعد السجود فيقول: «... لهذا جعلنا السرفع من السركوع نيابة عن الحق، ورجوعا إلى القيومية. فإذا سجد، اندرجت العظمة في السرفعة الإلهية، فيقول الساجد "سبحان ربي الأعلى وبحمده"، فإن السجود يناقض العلو...» (2) وبعد أن يثبت العلو لله منزها إياه عن كل التشبيه والمماثلة، يستوي المصلي كاستواء الرحمن على عرشه مع الدعاء بالمغفرة والرحمة والهداية والرزق وطلب العفو والعافية. وهي كلمات من دعاء كان يردده النبي (3) علي بين السجدتين.

ومن حديث نبوي صحيح ينطلق ابن العربي في تأويل صوفي لمعنى السفر في الصلاة، فيعتبر المسافر في قراءته للقرآن، عموما، ولفاتحة الكتاب التي لا تخلو صلاة منها، خصوصا، مناجاة بين العبد وربه، ورحلة بين مقامين: واحد بشري والآخر

<sup>(1)</sup> يسسرد ابن العربي هنا حديثا جاء فيه أن الرسول على قال: «إن الله قال على لسان عبده: "سمع الله لمن حمده" فقولوا: "ربنا ولك الحمد"» ف. م. عثمان، ج3، ص. 214، وهو حديث ورد بمعناه في الصحاح، مع استبدال كلمة "عبده" بس "نبيه" منها ما رواه النسائي بسند ينتهي إلى الأشعري حيث قال الرسول على معلما الناس كيفية الصلاة: «... أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال و لا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله... وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده...»

<sup>-</sup> النسائي (أحمد بن شعيب): المجتبى من السنن، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط2، 1986، حديث رقم: 1172. ج2، ص. 241، كما روى الحديث نفسه أبو داود في سننه، حديث رقم 972، ج41، ص. 255. وكذلك مسلم في صحيحه وغير هما

<sup>(2)</sup> ف. م. عثمان، ج3، ص. 214.

<sup>(3)</sup> الحديث الذي يورده ابن العربي يكاد يطابق ما رواه ابن ماجة، في سننه «عن بن عباس قال: كان رسول الله والمحديث في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني» - ابن ماجة (محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني): سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت، حديث رقم 998، ج1، ص. 290.

إن الآيات التي يقرؤها المصلي بتمعن وبإدراك لمعانيها هي منازل يحل بها، كما يحل بمنازل أخر عندما يتلقى الرد الإيجابي ممن صفة الكلام صفة ذاته، قديمة قدمه، وهو الذي جعل في الأرض الخليفة وأنزل إليه القرآن ليتمثله كتمثيله للصفات والأسماء الإلهية، وهو في ترحال بين هذه المنازل وتلك مسافر في منازل القول، من آية إلى آية، من جهة، ومسافر في منازل السمع، من جهة ثانية، ومسافر بين منزل القول القول ومنزل السمع، من جهة ثالثة، وفي تبيانه لهذا الترحال يستخدم ابن العربي الحديث النبوي المذكور آنفا ويطبقه على فكرة السفر بين المنازل فيقول: «ثم يرحل العبد من "منزل قوله" إلى "منزل سمعه" ليسمع ما يجيب الحق تعالى على قوله... فإذا رحل إلى "منزل سمعه" سمع الحق يقول له: "حمدي عبدي"، فيرحل من "منزل سمعه" إلى "منزل قوله" فيقول: ﴿الرحمن السرحيم﴾. فإذا فرغ، رحل إلى "منزل سمعه". فإذا نزل سمع الحق يقول له:

<sup>(1)</sup> ابن حبان (محمد التميمي البستي): صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنووط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط2، 1993/1414، حديث رقم: 776، ج3، ص. 54. ويرد بالنص نقسه عند: - ابن خزيمة (أبو بكر السلمي النيسابوري): صحيح بن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1970/1390، حديث رقم: 502، ج1، ص. 252. كما يرد في غير هذين الصحيحين.

"أثنى علي عبدي". فلا يزال مترددا في مناجاته قولا.» $^{(1)}$  كما تردد في مناجاته فعلا بالقيام والركوع والسجود وما يتخلل ذلك من تسبيح وتعظيم، ومن تشبيه وتنزيه. وعند حروج المصلي من الصلاة يسلم، وهو عند ابن العربي سلام وتحية من يعود من سفر يلقيها على أهله أو من يلاقيه عند الرجوع بعد غيبة.

وهكذا تقترن عند ابن العربي بفلسفة صوفية إسلامية علاقة وطيدة بين السصلاة والسفر، باعتبار الصلاة سفر في مراحل ملؤها المناجاة والمحاكاة، وباعتبار السفر حياة وعبادة فهو السبيل المضاء بالنور الإلهي والموصل إلى الله.

<sup>(</sup>۱) ف. م. عثمان يحي، ج3، ص. ص. 213 – 214.

# خامسا - سفر الصلاة بين "لباس النعلين"!

تحدر الإشارة، قبل الإجابة على هذه الأسئلة، إلى أن قضية خلع النعلين السواردة في الآية الكريمة أثارت نقاشا كبيرا من جنس النقاش في مسائل: الاستواء والسرؤية، ولقد أفرد لها ابن قسى (2) المتوفى سنة 546هـــ/1151م مؤلفا خاصا،

<sup>(1)</sup> سورة طه، الآية 12.

<sup>(2)</sup> هـو أبـو القاسـم، أحمـد بن الحسين بن قسي، رومي الأصل من بادية شلب، عرف بـصاحب شـورة المـريدين، لأنه قاد ثورة على المرابطين بالأندلس، وباءت محاولته بالفشل في التمرد على الموحدين، تأثر في التصوف بأبـي حامد الغزالي، خاصة وان فـي عهده كان الاشتغال بكتب الغزالي محرما، كما تأثر بإخوان الصفا وهو ما يفسر الجمع بين الفلسفة والتصوف في فكره، التقى بأبـي العباس بن العريف (1066/458 - 1142/536 ماحدب "محاسن المجالس" ينظر ترجمته في عنصر علم الحروف. من هذا الـبحث. واشـتهر ابن قسي بكتابه: "خلع النعلين. توفي مقتولا في جمادى الأولى سنة 546 الموافـق لـشهر أوت 1511م - القـضاعي (أبو عبد الله بن أبـي بكر): الحلة الـسيراء، تحقـيق حسين مؤنس، دار المعارف القاهرة، ط2، 1985، ج2، ص. 197. وكذا حاجى خليفة: كشف الظنون، ج1، ص. 722.

شرحه محي الدين بن العربي، عنوانه: "كتاب خلع النعلين واقتباس الأنوار من موضع القدمين" حتى أضحى عنوان هذا الكتاب يذكر كلما ذكر ابن قسي، وفي كثير من الأحيان يكتفي الكتاب بقولهم: "صاحب خلع النعلين"، وفي هذا الكتاب بين ابن قسي أن المقصود من خلع النعلين هو التجرد إلى الله وترك الدنيا وشهواتها، حيث قال: «فمن كان ذا عينين فيتبين المراد من خلع النعلين، فليس إلا أن يخلع من نعلي دنياه، ويتجرد من ثوبي شهوته وهواه» (2) وينسب إليه أن خلع النعلين معا: الدنيا والآخرة.

أما ابن العربي فلقد تحدث عن الفعلين، اللباس والخلع، وعن المقصود بكل مسنهما، ظاهرا وباطنا، معنى مباشرا ومؤولا، مع توخي عدم التعارض بين المعنين: الحرفي والمؤول، ثم عمد إلى تأويل ما هو حرفي. فأما اللباس فلقد حث الشرع، حسب ابن العربي، على لباس النعلين في الصلاة، سواء في القرآن عند قوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَنَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجد... (3) ولباس النعلين من الزينة، وهمو منا يؤيده القرطبي (المتوفى سنة 671هـ/1272م) في تفسيره لهذه الآية مستندا إلى حديث نبوي مروي عن أنس بن مالك (4) وباستناده أيضا إلى سيرة النبي النبي وأحاديثه، ويذهب السيوطي (المتوفى سنة 911هـ/1505م) في تفسيره المولى نفسه السيوطي (المتوفى سنة ا912هـ/1505م) في تفسيره المولى نفسوراً يؤله المولى المولى المالي يذهب إليه ابن العربي، فهو

<sup>(1)</sup> يذكر حاجي خليفة هذا الكتاب بعنوان: خلع النعلين والوصول إلى حضرة الجمعين". أول من حققه المستشرق غورديش دافيد رامون Goodrich David Raymond باللغة العربية مع تقديم ودراسة باللغة الإنجليزية، وهو عمل أكاديمي قدمه تحت عنوان: "الثورة الصوفية بالبرتغال: ابن قسي وكتابه خلع النعلين" A Sūfīī Revolt In Portugal: Ibn Qasi and his بالبرتغال: ابن قسي وكتابه خلع النعلين" Kitāb kal'al-na'layn في العلوم السياسية من جامعة كاولمبيا سنة 1978.

<sup>(2)</sup> ابن قسى: كتاب خلع النعلين، ضمن:

David Raymond Goodrich: A Sūfī Revolt in Portugal: Ibn Qasī and his Kitāb Khal' al-na'layn, Faculty of political science, Columbia university, 1978, P. 69.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف، الآية 31.

<sup>(4)</sup> القرطبي (أبو عبد الله بن فرح): الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عبد الحليم البردوني، دار الشعب القاهرة، ط2، 1952/1372، ج7، ص. 191.

<sup>(5)</sup> السيوطي (جلال الدين): الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، 1993، ج3، ص. 441.

أن السنعلين لا يلبسهما القاعد بل الماشي أو المسافر، وما دام الشرع قد أمر بلبسهما في الصلاة، فهذا يعني أن المصلي ماش، مسافر، وسفره، كما سبقت الإشارة إلسيه، ترحال بين منازل الآيات القرآنية وبين منازل القراءة والسمع، وباختصار منازل المناحاة، يقول ابن العربي في هذا الصدد عن المصلين المسافرين السافرين يريدون الوصال: «وهم الذين أمرهم الله بلباس النعلين، وإنما وضعت للماشي فيها. فدل على أن المصلي يمشي في صلاته ومناحاته ربه، في الآيات التي يناحيه فيها، منزلا منزلا منزلا. كل آية منزل وحال.»(1) وفي النص نفسه يدعم ابن العربي موقفه هذا بمعنى من المعاني اللغوية لكلمة "سورة" و"سور" على أنها: منازل، وهيو معنى يثبته ويحصيه أصحاب المعاجم، مع معان كثيرة أحرى لكلمة سورة وسور (2)

وانطلاق من اعتبار المصلي مسافرا يستوجب حال سفره أن يكون لابسا لنعليه، يذهب ابن العربي في التأويل إلى أبعد من الوقوف على ما يعطيه ظاهر السنص، فيرى أن المصلي "المسافر" يلاقي في ترحاله الصعاب والمخاطر، كالتي يلاقيها المسافر في الفيافي والبراري، وفي الصلاة تتمثل تلك المخاطر في ما قد يلاقيه من غموض في ما يتلوه من آيات وما قد يلاقيه في تصوراته العقدية عندما يتمثل الإله في القبلة التي يتوجه إليها أثناء صلاته من صعوبة التمييز من خلال الفصل أو الجمع بين مواضع التشبيه والتنزيه، فكل هذه الصعوبات هي في نظر ابن العربي أشواك ومخاطر في مسالك المصلي المسافر لها أن تلحق الأذى بقدميه إن كانتا غير منتعلتين.

والقدمان في تأويل ابن العربي رمز لظاهر المصلي ولباطنه، الممكن تحصينهما بالكتاب والسنة وهما خير ما يتزود بهما المرء المسافر، وفي نهاية المطاف ندرك مع ابن العربي أن رمز "لبس النعلين" مقصود به الاستعانة بالكتاب والسنة، وهما الزينة التي أمر الشرع بأخذها عند كل مسجد، يقول ابن العربي عن حال المصلى "المسافر" وحاجته إلى الدليل: الكتاب والسنة، المرموز إليهما بن

<sup>(1)</sup> ف. م. عثمان، ج3، ص. 211 - 212.

<sup>(2)</sup> ابـن منظور: لسان العرب، مادة "سور"، ج4، ص. 386. كذلك - الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادة "سورة" ص. 3744.

"السنعلين!": «... فمن كان حاله السفر دائما كيف لا يقال له: "البس نعليك"أي استعن في سيرك بالكتاب والسنة، وهي زينة كل مسجد؟ فإن أحوال الصلاة، وما يطرأ فيها من كلام الله، وما يتعرض في ذلك من الشبه في غوامض الآيات المتلوة... فهنذه بمنزلة الشوك والوعر الذي يكون بالطريق، ولا سيما طريق التكليف، فأمر (المصلي) بلباس النعلين، ليتقي بهما ما ذكرناه، من الأذى لقدمي السالك، اللتين هما عبارة عن ظاهره وباطنه. فلهذا جعلناهما الكتاب والسنة.»(1)

إن هـــذا الـــتأويل الأكــبري للقدمين وللباس النعلين جاء مغايرا تماما لتأويل أكــبري آخر لما في القرآن الكريم من أمر إلهي لموسى عليه السلام أن: ﴿... اخْلُعْ نَعْلَـيْكَ إِنَّـكَ بِالْـوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوِّي (2) فالمقصود بالنعلين هنا، حسب ابن العربين، غير المذكور آنفا؛ لأن الأمر هناك كان باللباس، وهنا جاء الأمر بالخلع، لأن المأمور هو موسى الذي وصل إلى الحضرة القدسية، من جهة، ومن جهة أخرى، لأن المكان الذي بلغه موسى أنقى من أن يبقى بالواصل أي شائبة من أدران المادة والأهواء، ومعلوم حسب ابن العربي أن النعلين مصنوعان من جلد حمار، ولقد جاء في تفسير السيوطي استنادا إلى قول لعلى بن أبي طالب -رضــــي الله عـــنه – بأن النعلين كانا مصنوعين من جلد حمار، لهذا أمر الله موسى بخلعهما، ولهذا يرى السيوطي وحوب خلعهما في الصلاة (3). ولقد تعلقت، حسب ابن العربي, بأمر "خلع النعلين" ثلاثة أمور لها بعد رمزي، يقول عنها: «وأما نعلا موسى - عليه السلام - فليستا هذه... روينا أهما كانتا من جلد حمار ميت. فجمعت ثلاثة أشياء: الشيء الواحد: الجلد وهو ظاهر الأمر. أي لا نقف. مع الظاهـ في كل الأحوال. والثاني: البلادة، فإنها منسوبة إلى الحمار. والثالث كونه ميتا غير مذكى، والموت هو الجهل. وإذا كنت ميتا، لا تعقل ما تقول ولا ما يقال لــك. والمناجــي لا بد أن يكون... حي القلب، فطنا بمواقع الكلام، غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بها.»(4)

<sup>(1)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج3، ص. ص. 214 – 215.

<sup>(2)</sup> سورة طه، الآية 12.

<sup>(3)</sup> السيوطي: الدر المنثور، ج5، ص. 558.

<sup>(4)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج3، ص. ص. 214 – 215.

إذن، حلع السنعلين في مفهوم ابن العربي هو عدم الوقوف كثيرا أو عدم المكوث طويلا عند الظاهر فوجود الظاهر والباطن يعني ضرورة الوقوف عندهما كلاً بالقدر الذي يستحقه، ثم يجب توفر الفطنة والذكاء، سواء عند الوقوف عند الظاهر أو عند الغيوس في السباطن فيما تقول أو فيما يقال لك أو في كل ما يعترضك من مواقف، فالتخلص من النعلين المنسوبين لجلد الحمار معناه التخلص من بلادة الحمار ومن انقياده الأعمى لكل من يأمره أو لسيره الآلي نحو ما يحقق له رغبته، فالحمار مأمور بغيره وبأهوائه، لا حيلة ولا ذكاء ولا فطنة له، ولا حرية له، ولكن الخرية عند ابن العربي لا تعني الذكاء والفطنة في اختيار الفعل والتحوال بين الظاهر والباطن دون ضابط، فخلع النعلين عند ابن العربي هو التمسك أيضا بين الظاهر والباطن دون ضابط، فخلع النعلين عند ابن العربي هو التمسك أيضا بمليه الشرع وهو ما قصده بالإشارة إلى الحمار الميت الغير مذكي.

إن هـذا المعـنى المعطى لخلع النعلين الوارد في الآية القرآنية يأتي شارحا ومضيفا للمعـنى الذي أعطاه "ابن قسي" للخلع على أنه التجرد عن الدنايا وعن أهواء النفس، كما رأينا من قبل، والمأخوذ بدوره عن الغزالي الذي ذهب في تفسيره ل "خلع النعلين" إلى ضـرورة الأخـذ بالمعنى الظاهر والباطن معا، فلا نكتفي فقط بالظاهر فنصنف من "الحشوية" ولا بالباطن فقط فنقع في فضائح الباطنية، فالكمال يكمن في الجمع بينهما. يقـول الغزالي في تفسيره لـ: "خلع النعلين": «... موسى فهم من الأمر بخلع النعلين اطرح الكونين فامتثل الأمر ظاهرا بخلع نعليه وباطنا بخلع العالمين...»(1)

ولا غرابة من وجود التقارب بين فهم الغزالي وابن قسي وابن العربي بحكم أن ابن العربي هو أول من قام بشرح كتاب "خلع النعلين" لابن قسي، حتى أن النسسخة الوحيدة المطبوعة امتزج فيها نص ابن قسي بالشرح الأكبري. كما ألهما يسشتركان في الأخذ عن "حجة الإسلام الغزالي". ولكن كل هذا لا يمنع من القول إن ابن العربي قد تفرد بمعنى اللباس وأيد إلى حد ما أستاذه ابن قسي في تأويل "الخلع" مع الإشارة إلى أن ابن العربي تجاوز ابن قسي في تأويل اللباس والخلع وذهب أبعد من مذهب الغزالي في الجمع بين الظاهر والباطن وبين اللباس والخلع، وبالأخص في التعمق أكثر في الباطن دون إنكار الظاهر الذي هو المنطلق.

<sup>(1)</sup> الغزالي: مشكاة الأنوار، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي، ص. 31.

واخــتلاف تأويل رمز النعلين بين الموضعين "اللباس" و"الخلع" لا يعني تناقضا عند ابن العربي بقدر ماهو تكامل بين حقيقتين وبين نورين: "نور محمدي" وهو اللباس لأنه ارتبط بلباس النعلين في الصلاة وبجزء من الزينة التي تؤخذ عند المساجد وبالتأويل إلى الكتاب والسنة، بينما خلع النعلين "نور موسوي" لارتباط فكرة الخلع بموسي عيه السلام المخاطب في الآية الكريمة، وبهذا يكون النور المحمدي مع النور الموسوي "نــور علــي نور"، ولما كان اللباس بخلاف الخلع، دل ذلك على نور الاحتلاف. يقول ابن العربي في موقفي اللباس والخلع: «ولأهل هذا المشهد، نور "خلـع الــنعلين"، ونور" لباس النعلين". فهم المحمديون، الموسويون، يخاطبون من شجر الخلاف.» (1)

حديث ابس العربي عن الخلاف وعن الشجر يشير به إلى اللباس قبل الوصول، وإلى الخلع عند الوصول، وليس اللباس كالخلع، لأن المقصود بالأول أمر الأخذ بالكتاب والسنة، والثاني التخلي عن الأهواء والميول وعن الدنيا برمتها، وبين اللباس والخلع طريق شاق مليء بالمخاطر والفتن والاختلافات، لهذا تحدث ابن العربي عن الشجرة ورمز لها بالاختلاف كما قرلها بموسى عليه السلام، ذلك لأنه «لما وحده آل فرعون في اليم عند الشجرة سماه فرعون موسى: و"المو" هو: الماء بالقبطية و"السبًا" هو: الشجر، فسماه بما وجده عنده، فإن التابوت وقف عند الشجر في اليم. فأراد قتله فقالت امرأته... إنه قرة عين لي ولك» (2) وذهب بعض الشجر في اليم. فأراد قتله فقالت امرأته... إنه قرة عين لي ولك» وأخذه عن الحس، والتابوت يرمز للجسد وما بالتابوت رمز النفس ذات المصدر الإلهي وبها السكينة، والتابوت يرمز فرعون للنفس الأمارة (3). فالتابوت وهو الظاهر رمز الناسوت وما بداخله الباطن وهو اللاهوت أو الجانب الإلهي في الإنسان. بينما يرمز اليم في نظر بداخله الباطن وهو اللاهوت أو الجانب الإلهي في الإنسان. بينما يرمز اليم في نظر بداخله الباطن وهو اللاهوت أو الجانب الإلهي في الإنسان. بينما يرمز اليم في نظر

<sup>(1)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج3، ص. 216.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، ج1، ص. 200-201. يردد ابن العربي الكلام نفسه عند التعريف بنسب موسى وهارون في محاضرة الأبرار ولكن ينسب هذا التفسير لشيخه "أبي زيد السهيلي" المتوفى سنة 185/581 في كنابه "المعارف والأعلام" – ابن عربي: كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، دار صادر بيروت، م1، ص. 130.

<sup>(3)</sup> القاشاني (عبد السرزاق): شرح القاشاني على فصوص الحكم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط2، 1366/1386، ص. ص. 300 - 310.

أحدهم للعلوم والمعارف الحاصلة للنفس بطريق النظر<sup>(1)</sup>، في حين ذهب أحد السشراح إلى أن «وقوف تابوته عند الشجرة إشارة إلى أن الهيكل الكمال الإنساني يستوقف وجوده على الأركان المتشاجرة الأغصان من أصل الطبيعة الواحدة، فإن السشجر، إنما سمي شجرا لاختلاف أغصانه والتفافها، والمشاجرة هي المخالفة والمخاصمة»<sup>(2)</sup>

كهم هو غريب هذا التأويل عن الغريب عن التصوف؟! فكيف يؤول النعلين مرة بأهرواء النفس وبالمادة المدنسة لأنها من جلد حمار، ومن قبل قد أعلى من شأنهما فجعلهما رمزا للكتاب والسنة؟! ثم إذا كان ابن العربـــى يحذو حذو الغزالي في الجمع بين الظاهر والباطن، فكيف انتقل من ظاهر فيه أمر بلباس النعلين إلى باطن القصد منه حسب ابن العربي الكتاب والسنة؟! وكيف رمز بالقدمين إلى الظاهر والباطن. ثم إن ظاهر النص فيه أمر بالتمسك بالمصدرين للتشريع والمنهجين في الـسلوك، لا بانـتعالهما أو وضعهما بالقدمين، ومهما كان تأويل القدمين فإن العادة جررت وهي في حكم الظاهر على أن لا يعلى من شأن القدمين في الرمز بالرغم من أهميتهما، وكل إشارة إليهما توحى بما هو أدبى وأسفل لا يرقى ولا يسمو إلى أن يرمز إلى الكتاب والسنة. ولكن بالنظر إلى الرمزية وأعماقها، فإن مثل هذه التأويلات كثيرة ونقرأ ما يماثلها وأكثر عند "البسطامي" و"الحلاج" و"النفُّري" وغيرهـم، وهـو من أهم دواعي ومبررات الهجمات التكفيرية التي تعرض لها ابن العربي وما زال يتعرض لها بمعية من هم على شاكلته من الصوفية. ولا شك في أن الصعوبات في فهم مثل هذه التأويلات هي التي حذت بالصوفية إلى الرمزية وتوخـــى الـــسرية في البوح بالمراد من الرموز، لأن من ليس بصوفي هو أقرب إلى ذهنية أهل الظاهر في نظر أهل الباطن.

في هــــذا الصدد جاء تأويل خلع النعلين بضرورة ترك الدنيا، بل العالمين معا، عند ابن قسي وتأثره في ذلك بالغزالي ومشكاة أنواره، مادة دسمة لنقد متكرر لابن

<sup>(1)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، تعليقات أبو العلا عفيفي، ج2، ص. 293.

<sup>(2)</sup> مـؤيد الدين جندي: شرح فصوص الحكم، تعليق وتصحيح: سيد جلال الدين آشنياني، تقديم غـلام حسين إبراهيمي، مؤسسة چاپ وانتشارات دانكشاه، مشهد، إيران، فروردين، 1361 تقويم فارسى، 1982م، ص. 626.

تيمية، وكان الغزالي أكثرة عرضة لنقده اللاذع باعتباره صاحب هذا التأويل معتبرا أن مـــثل هذا الفهم راجع إلى تأثير الفلاسفة القائلين بنظرية الفيض وبفعل حركة الأفـــلاك وتأثير العقول المفارقة، كما سوى في هذا الجال بين الغزالي وخصومه من القــرامطة<sup>(1)</sup> فجعلهم في كفة واحدة مع الملحدين من الفلاسفة فقال: «... إذ صاحب كتاب مشكاة الأنوار إنما بني كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة وجعل ما يفيض على النفوس من المعارف. من جنس خطاب الله عز وجل لموسى بن عمران النبــــي ﷺ كما تقوله القرامطة الباطنية ونحوهم من المتفلسفة وجعل خلع النعلين السذي خوطب به موسى صلوات الله عليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا والآخرة وإن كـان قد يقرر خلع النعلين حقيقة لكن جعل هذا إشارة إلى أن من خلع الدنيا والآخرة والآخرة فقد حصل له ذلك الخطاب الإلهي.»<sup>(2)</sup>

وقال كذلك وفي أكثر من موضع من فتاويه ومؤلفاته: «ويجعلون خلع النعلين ترك الدنيا والآخرة ويفسرون الشجرة التي كلم منها موسى والوادي المقدس ونحو ذلك بأحرال تعرض للقلب عند حصول المعارف له وممن سلك ذلك صاحب

<sup>(1)</sup> فرقة القرامطة أسسها حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط، لقصر رجليه وقامته قدم من خوزستان بالأهواز إلى الكوفة واستقر بها وهناك قام بدعوته وحركته القرمطية الشيعية الإسماعيلية، ظهر أمرها كفرقة سنة 264هـ/877م واستفحل أمرها كحركة سنة 278هـ/189م. من مزاعم حمدان قرمط أن الصلاة المفروضة خمسون صلاة في اليوم، وفي العقيدة أنكر القرامطة أسماء الله بحجة أن أي اسم مدعاة التشبيه، كما زعموا أن بالقرآن نقص وأن الفرائض قابلة للتأويل، وفي السياسة كما دعا إلى إمامة أهل البيت واستجاب له جمع كثير عد بعشرات الآلاف، فوضع على رأسهم التي عشر نقيبا سماهم الحواريين. سجن وفر من السجن وحيكت حوله أساطير ونسبت له كرامات، قام بتعيين دعاة في العراق وفارس، ولقد كان حمدان قرمط يتلقى الأوامر والتعليمات من أئمة الإسماعيلية بـ "السلمية" ولما شق عصا الطاعة عليهم قتاوه وصهره "عبدان" مؤلف. معظم كتب القرامطة سنة 280هـ/893م.

<sup>-</sup> البهوتي (منصور بن إدريس): كشف القناع عن منن الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، 1402هـ/1981م، ج6، ص. 172./- ابن أبي جرادة (كمال الدين عمر): بغيية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر بيروت 1988، ج2، ص. ص. 929، 937./- محمود سالم عبيدات: تاريخ الفرق و عقائدها، دار الفرقان، عمان، الأردن، 1998، ص. ص. 178، 178.

<sup>(2)</sup> ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، 1391/1391، ج1، ص. ص. 317 - 138.

مشكاة الأنوار وأمثاله...» (1) وفي موضع آخر جمع عند خوضه في مسألة كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله من الغزالي وابن قسي وضم إليهما ابن العربي ومن جملة ما قاله: «وكلم الله موسى تكليما فمن جعل هذا من جنس الوحي الأول كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ومن تكلم في التصوف على طريقهم كما في مشكاة الأنوار وكما في كلام الاتحادية كصاحب الفصوص وأمثاله فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع بل وصريح المعقول» (2)

مهما قيل عن تكفير ابن تيمية لابن العربي ومهما قيل عن تكفير ابن تيمية لابن العربي يبقى التأويل الأكبري تأويلا حاول صاحبه إبعاده قدر المستطاع عن منهج الفقهاء وأهل الظاهر، وهو ما يبرر الرمزية فيه، لأنه يدرك أكثر من غيره الصراع والخلاف الدائم بين الصوفية، أو أهل الباطن، وبين الفقهاء أو أهل الظاهر، وهو صراع أساسه الاختلاف بين الفئتين في المنهج المتبع، وفي نوعية الخطاب الصادر عنهما في مادته، وفي الغرض منه، وحتى المتلقى ليس واحدا في العلمين.

إن منهج الصوفية مغاير لمنهج الفقهاء الذين يكتفون بالظاهر، فأهل الحق حسب ابن العربي ينطلقون من الظاهر ويتجهون نحو الباطن، فهم كما قال الغيزالي لا يهملون الظاهر ولكن لا يتوقفون عنده. كما أن مادة خطاجم لا تقف عند مواضيع عامة يتداولها كل من هب ودب، وإنما موضوعاتهم خاصة وتتوجه إلى فية خاصة من المتلقين، فخصوصية علم الباطن من حيث صاحب العلم ومنهجه وموضوعه تختلف عن عمومية منهج وموضوع الفقه، وكذا إمكانية كل إنسان في تعلم علم الظاهر لسطحيته، على ما هو سائد عند الفقهاء (أهل الرسوم)، لأن الفقهاء الفقه في نظر ابن العربي أعمق بكثير مما يتصوره ويدركه فقهاء السلطان، فهذه من جملة ما يدفع إلى الاختلاف الكبير البالغ درجة الصراع والتكفير بين الفقهاء والسطوفية. ومن الأمور التي نالت حظا وافرا من سخط الفقهاء اتخاذ أهل الباطن مسن الغزل أسلوبا للتعبير عن محبة الله والشوق إليه لما وحدوه في المرأة من نموذج أمثل للتحليات الإلهية. فإلى ماذا ترمز المرأة والأنثى في فلسفة ابن العربي الصوفية؟

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية: الفتاوى، ج13، ص. 238.

<sup>(2)</sup> ابن تيمية، الفتاوى، ج12، ص. ص. 401 - 402.

شكل رقم 4 الطريق إلى معرفة الله

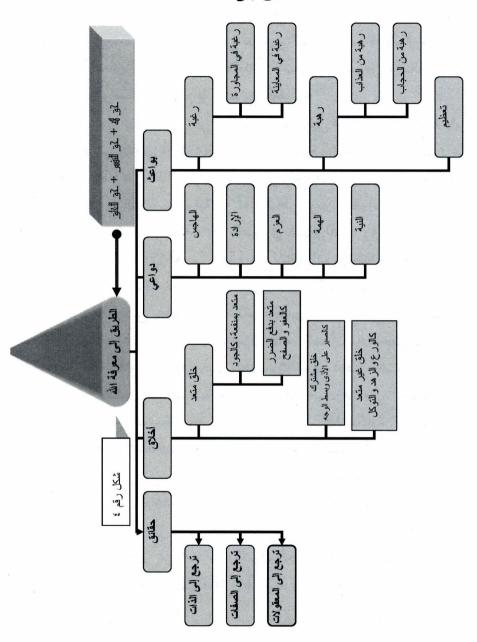

## الفصل الرابع

# منرلة المرأة في التصوف الأكبري

أولا - البعد الوجودي للمرأة المنبعثة وعلاقتها بالرجل

ثانيا - الأنثى محل للانفعال

ثالثًا - التجلى الإلهي في المرأة

رابعا - منزلة الأنثى في نظرية التثليث الأكبرية

خامسا - من حواء إلى براءة مريم عليها السلام

سادسا - المرأة وطريق الصوفية

| ` |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
| · | · |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |

يمكن للباحث الغوص في موضوع المرأة والتصوف من خلال أربعة منافذ کبری هی:

- المنفذ الأول: من حيث ما شكلته المرأة من موضوع في التصوف يطرح فيه الصوفية أفكارا متعددة ومختلفة عن المرأة ككائن بشرى له الصفات الإلهية نف سها التي يحملها الرجل، أو من حيث الأنوثة كفكرة لها أبعاد ميتافيزيقية لدى الصوفية.
- المنفذ الثاني: العلاقة بين المرأة والرجل خاصة المثالية منها شكلت نماذج لإمكانية، بل ولأفضلية العلاقة التي يجب أن تكون بين العبد وربه. فجل الكتابات الصوفية التي تصف العلاقة بين السالك ونقطة الوصول تستشهد بما يروى من نوادر وغرائب عن المتحابين. لهذا لا تكاد تخلو هذه المؤلفات من أسماء النساء وما تحمله من رموز وخاصة اسمى "ليلي" و"سعدي"
- المــنفذ الثالث: يتخذ الصوفية في إطار علم الباطن من المرأة ومن الغزل مظاهر لرموز وإشارات يجب عبورها إلى باطن يكون المقصود هو الله أو معان أخر لا المــرأة وتكون عبارات الغزل معاني روحية لا مظاهر حسية. لهذا عندما نقرأ أشعارا وعبارات لمتصوفة خاصة في المحبة والعشق يخال إلينا أننا نقرأ غزلا واضحا بعباراته وبمدلو لاتما، لهذا قال ابن العربي (١):

طالعات كشموس أو دمي ذكره أو مثله أن تفهما أوعلت جاء كها رب السما مــــثل مـــا لى مـــن شروط العلما واطلب الباطن حيى تعلما

كلما أذكره من طلل أو ربوع أو مغان كلما أو نـــساء كاعـــبات نُهَـــدُ كلما أذكره مما جري مــنه أســرار وأنــوار جلــت لفــــؤادي أو فــــؤادُ مــــن لــــه فاصرف الخاطر عن ظاهرها

<sup>(1)</sup> ابن عربي: ترجمان الأشواق، دار صادر بيروت1961، ص. ص. 10 - 11.

- المنفذ الرابع: الباب الرابع من أبواب إمكانية دارسة موضوع المرأة والتصوف هو البحث في المرأة الصوفية في ذاتما لا كموضوع أو رمز أومظهر حسي جميل يقرب من جمال الجلال وحلال الجمال.

مع ضرورة الإشارة هنا وبحكم التداخل بين مختلف القضايا في فلسفة ابن العربين، بل وحتى في كثير من تفاصيل القضايا المتنوعة، فإنه عند دراسة مسألة كرمزية المرأة في فلسفة ابن العربي الصوفية تتداخل هذه المنافذ الأربعة، بحيث يصادفك مثلا الحديث عن كمال المرأة وبلوغها درجة الاتصال وهو بصدد الحديث عسن رمزية الأنوثة على ألها الأصل في الأشياء، وعلى ألها المحل المنفعل، أو أن فيها أعظم شهود للحق. أو أن الحب الذي يفني الذاتين هو من أبرز مظاهر الوحدة بين الموجودات وتجلي الكمال الإلهي فيها. ولو أن للأنثى دلالة التفرقة وللذكورة الجمع.

ومرد كل هذا ميزة جوهرية في فلسفة ابن العربي الصوفية إذ في فكره وحياته اتحدت الجوانب الوجودية والمعرفية والأحلاقية والجمالية، لتشكل شخصا ابتغي بلوغ الكمال وزعم أنه بلغه، ومن هنا كانت لكل أفكاره صلة بحياته. أو لنقل «اتحد فكره بوجوده، بحيث إننا كثيراً ما نكمل بحثنا لفكرة من أفكاره بالنظر في تفاصيل حياته. »(1) وموضوع علاقة ابن العربي بالمرأة وتحسد ذلك في فلسفته في المرأة من أصدق الأمثلة على ذلك. فلقد أحب ابن العربي المرأة كيانا واتخيذ منها رمزا للعشق الإلهي، وأفضل ميدان للتجليات الإلهية، كما كان له تصوره الفلسفي عنها، عن خلقتها وأنوثتها وعن مكانتها بين العارفين وبلوغها درجة الكمال. فما هو مدلول الأنوثة في فلسفة ابن العربي الصوفية وإلى ماذا يرمز؟

تـــدرس فكـــرة الأنشـــى في فكر ابن العربـــي وفي كشفه بدءا بخلقتها، أو بكينونتها البيولوجية ثم التكامل بالجنس وبالنكاح، وتبيان وجه حاجة الذكر للأنثى

<sup>(1)</sup> سعاد الحكيم: المرأة ولية وأنثى.. قراءة في نص ابن العربي، مجلة التراث العرب، دمشق، ربيع الآخر، 1421هـ، يوليو - مجلة فـصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ربيع الآخر، 1421هـ، يوليو - 2000م، الـسنة العـشرون، العـدد: 80 [20 - 10 - 2003] علي الموقع الالكتروني: http://www.awu-dam.org/trath/80/trath/004.htm

وطبيعة علاقته بها، ثم وجه حاجة الأنثى وطبيعة علاقتها به، والحديث هنا ينتقل ويختلف اختلف الختلف الخراط المن الأزواج في سائر ويختلف الخلف المحائلة التوالد والتناسل، ولكل مسألة ظاهرها وباطنها، فللعلاقة بين السرجل والمسرأة مظهرها البيولوجي الوجودي وبعدها الرمزي ودلالتها الأعمق والأبعد عن مدارك العامة. سواء من حيث الجسد أو من حيث العاطفة أو من حيث النكاح والتوالد والتناسل.

## أولا - البعد الوجودي للمرأة المنبعثة وعلاقتها بالرجل

يستمد ابن العربي كعادته القاعدة الأساسية لآرائه من النص قرآنا وسنة، ويذهب به البعد الفلسفي الصوفي الذي يشكل نسقية مذهبه فكرا وممارسة. فآدم، حسب ابن العربي، وحسب الاعتقاد الديني، كان بمفرده، لا مؤنس له، فبعث الله مسنه حواء لتؤنس وحشته وتكون له زوجا يحقق له وحدته وكماله، فالإنسان تسركيب بين الأنوثة والذكورة، لأنه بذلك يبلغ الكمال ويستحق منزلة الخلافة، خلافة لم تقتصر على ذكورة ولا على أنوثة، بل تجمع كائنا واحدا، الجزء المذكر فسيه خلقه الله بيديه، والمؤنث بعثه كاملا من الجسم الأول، ومن هنا قال بن العربي: «فاستخرج من ضلع آدم القصيرى، حواء. فقصرت (المرأة) بذلك عسن درجة الرجل.» (1) وهو النقص الذي ورد ذكره في القرآن في قوله تعالى: هين درجة الرجل.» (2) غير أن ابن العربي يذهب إلى أن هذه الدرجة قد عوضت بتفضيل المرأة وتميزها عن الرجل، منها أن كلمة "المرأة" تزيد عن الكلمة الدالة على الرجل وهي: "المرء" بحرفين لهما رمزية الألوهية في فلسفة ابن العربي الصوفية فالزيادة لها معنى، تعوض تلك الدرجة.

<sup>(1)</sup> ف. م. عثمان يحي، ج2، ص. 248.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، الآية 228.

<sup>(3)</sup> ف. م. دار صادر، ج3، ص. 89.

ثم إن هـذه الدرجـة التي للرجال على النساء ليست، حسب ابن العربي، من جهـة الإنسانية التي هي حقيقة جامعة للرجل والمرأة إنما لكون آدم خلقه الله من تراب وبـيديه ثم نفخ فيه مسن روحه وحواء منبعثة من آدم ذاتا واحدة. وفي فلسفة ابن العربي أسبقية آدم على حواء وإن تعطي درجة للرجال على النساء فليس فيها تفضيلا للذكر على الأنثى، فالعكس هو الصحيح، لأن الأفضلية في المقام ستؤول للأنثى لا للرجل بحكم أن آدم له مقام "الفردية" وحواء لها "الوحدانية" (1). والفردية (2) مقام يرمز الجلال والجمال والغفران والعقاب... بينما الوحدانية (3) مظهر الأحدية، صادرة عن الذات الكريمة. وهي المعبرة عن التجليات الإلهية، والمعبرة في جوهرها عن الإنسان الكامل. ومعرفة الوحدانية هي أول أوجه المعرفة عند الصوفية (4)

إذن، الفرد في فلسفة ابن العربي عدد يطلب وجود المثيل والزوج. وهنا يستدل المرب العربي على القرآن الكريم عندما قال تعالى: ﴿وَزَكْرِيّا إِذْ نَادَى رَبّهُ السن العربي على القرآن الكريم عندما قال تعالى: ﴿وَزَكْرِيّا إِذْ نَادَى رَبّهُ رَبّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿(5) مؤولا معنى قول لا "تذري فردا" إلى طلب الرفيق أو الزوج - الزوج من حَيث العدد - أو الفرد الثاني ليقوى به وليرثه، واستجاب له الله وألحق فرديته بفرد ثان هو يحي عليه السلام. بينما الوحدانية لحواء، يليها العدد اثنان، فتكون لها الأسبقية كأسبقية الواحد، وتكون لها الأفضلية كالواحد، ويكون للثاني رتبة دون الواحد وله صفة العدد، لأنه أول الأعداد، بينما الرواحد له صفة العدد، لأنه أول الأعداد، بينما وحداني ترمز له الأنوثة في فلسفة ابن العرب العربي الصوفية.

<sup>(1)</sup> ابن العربى: كتاب الألف و هو كتاب الأحدية، ص. ص. 7 - 8.

 <sup>(2)</sup> العيدروسي (عبد القادر): النور السافر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ/1985،
 ص. 159.

<sup>(3)</sup> ابن خادون: مقدمة ابن خادون، ص. 471.

<sup>(4)</sup> السلمي: طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988، ص. 324.

<sup>(5)</sup> سورة الأنبياء، الآية 89.

و بإعطائه للمرأة مقام "الوحدانية" يكون ابن العربي قد قدم المرأة على الرجل في القرب من الذات الإلهية وقرَّب الرجل من الصفات والأسماء لخلافته ولأنه خلقه أولا، ثم إن الخلق باليدين يرمز للثنائيات واختلاف السبل وتعددها. بينما انبعاث حواء دفعــة واحـــدة من آدم رمز وحدة وكمال. ولم يقف ابن العربــي عند هذا الحد في تقديم مبررات أفضلية المرأة على الرجل إذ راح يبحث عن التعليل النصي الشرعي وبلغ بــه فهمه للنص الديني إلى تبرير إعطاء الشرع النصيب الأكبر من الميراث للرجل، لقوله تعالى: ﴿...للذَّكُر مثلُ حَظُّ الْأَنتَييْنِ...﴾ (1) ولما كان ابن العربي ذا نزعة سنية ظاهــرية واضحة المعالم في الفروع، لم يجتهد في النص ويؤوله بل راح يبرره بما ينسجم مع باطنية الكشفية وأفكاره الفلسفية عن المرأة وعن الأنشي في أن الله أحرها في الوجـود لكـن فـضلها في المقام والرتبة، وهو تبرير تفرد ابن العربـي به في الفكر الإسلامي وكان رائدا في فكرة تفضيل المرأة على الرجل، وهي من الأفكار التي تستجاوز ما تدعو إليه اليوم التنظيمات السياسية والاجتماعية من حقوق المرأة وضرورة مساواتها بالرجل. وهذه من القضايا التي تبرر لراهنية ابن العربيي وتدعم الرأي القائل بأن الرجل سابق عن عصره بقرون وقرون. أو لنقل إنه ذو فكر إسلامي تخطي حدود القيد بالزمان وبالمكان في الفكر الإنساني. بخدمته للحقيقة الدينية والعمل على تطويرها باستعمال مختلف أدوات المعرفة المتاحة للإنسان.

إن إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في نظر ابن العربي لا يفضّل الذّكر عن الأنشى به ل يقوي السضعيف، والقوي يكتفي بالقليل لأنه في غنى عن الزيادة، فوحدانه المرأة يكفيها قسمة واحدة كمقامها في الوحدانية، بينما لأن الذكر في مقام الفردية، وهو ما يقابله في الأعداد العدد اثنان، يأخذ القسمتين. فالميراث للأنثى واحد بأحديتها لاتعدد فيه. ويبقى حسب ابن العربي الحال نفسه في جل الاحتمالات الرياضية الممكنة في نظام المواريث، يقول في هذا الشأن: «أشار الحق بوحدانية المرأة وفردانية الرجل، وقوة المرأة وضعف الرجل، بصورة الميراث، فأعطى الأكثر للأضعف كي يقوى من جهة الضعف ومن جهة النشء. فإن الوحداني لا يقبل إلا مثله، فأعطى قسما واحدا. والفرد إنما هو عين اثنين فهو ناظر لما هو عنه،

سورة النساء، الآية 11 و176.

وكما فسسر ابن العربي حصة الأنثى من الميراث المساوية لنصف حصة السرجل لألها الأقوى والأغنى فتأخذ الأقل، فسر كذلك مسألة إقامة المرأتين في الشهادة مقام الرجل الواحد مستعملا ماورد في النص القرآني من عبارة" النسيان" للدلالة على تبريره، لأن ابن العربي برّر ما أقرّه الشرع و لم يؤول محتوى النص السشرعي إلى أمر آخر، وهو ما يثبت مرة أخرى جمعه بين الظاهر والباطن. وفي موضوع الشهادة ذهب ابن العربي إلى أن وجود المرأتين في الشهادة يحقق اليقين لأنه إذا نسي الرجل ضاع معه الحق لأنه إذا نسيت الواحدة ذكر قما الأخرى، بينما إذا نسي الرجل ضاع معه الحق المتنازع عليه أو المبحوث عنه، ثم إن النسيان المميز لبتي آدم موروث عن نسيان آدم (2)، فالنسسيان مرتبط أكثر بالرجل، بينما المرأة حتى وإن ضلت ذكر قما المرأة، آدم (2)، فالنسسيان مرتبط أكثر بالرجل، بينما المرأة حتى وإن ضلت ذكر قما المرأة مرن الشُهدَاء أَنْ تَضلُ إحْداهُما فَتُذَكّر إحْداهُما الْأُخْرَى... (3) فالمرأة الكمال وللرجل بأها لا تنسى وإذا ضلت رجعت إلى الصواب بامرأة مثلها، هنا الكمال، وللرجل النقصان لأنه إذا نسى ضل وضاع الحق.

هـذا الاختلاف والتوازن بين الأسبقية في الوجود للذكر والأفضلية في المقام للأنشى فكرة أساسية في نظرية الوجود عند ابن العربي لم يحد عنها، فلقد سبق وأن رأيـنا في قصته الرمزية وحوار الإنسان الكامل لذاته، كيف أن ابن العربي أعطى الكلمة للورقاء المطوقة رمز "النفس الكلية" قبل "العقاب"، رمز "العقل الأول والقلـم"، وهو أول ما ظهر في الوجود وعنه ظهرت الورقا التي طوقها بما هو عليه مسن جمـال إلهـي، ولذلك سميت بالورقا المطوقة، وكان ذلك أول زوج ظهر في الوجود، وأول ظهور للأسماء الإلهية، فالذكورة ظهرت مخلوقة أولا، فلها الفردية لأفحـا تحـتاج إلى ثان. والأنوثة منبعثة ثانيا لها الوحدانية؛ «لأن الفرد لم يعلم حتى

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب الألف، ص. 9.

<sup>(2)</sup> ف.م. دار صادر، ج3، ص. 89.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية 282.

اســـتيقظ وخلقـــت كاملة على صورتها من حي نائم.»<sup>(1)</sup> الفرد والتزايد والتكاثر مرتبط بالانفعال لا بالفعل.

إن تجسيد خلافة الإنسان خلافة تستمر ولا تنقطع، تجسد أسماء الله وصفاته وتختصر حقائق العالم، وتحقق الغرض من وجود المخلوقات وهي عبادة الله ومعرفته لا يتأتى دون استمرار النوع الإنساني لهذا كانت فكرة التزايد والتكاثر وكيفية تحققه في العلم الإلهي قبل أن يخلق آدم وتبعث منه حواء، التي أحدث نقصا في جسسد آدم تكملته تكون بعودتما والتحامها بالجزء المفصول عنه، وهو ما يتم عن طريق النكاح الذي يعد «أعظم الوصلة بين الأصل وفرعه» (2) و «هو نظير التوجه الإلهمي على صورته ليخلفه فيرى فيه نفسه» (3) ويُرَغّبُ فيه ما في الجنسين من شهوة لم تظهر إلا بعد اكتمال ظهور الجسدين، أي بعد انبعاث حواء، ولو أن لها القدم في الوجود من حيث العلمُ الإلهى بها.

وعن النقص الذي أحدثه خلق حواء من آدم وهو نقص يجب تكملته وفراغ لا بد من ملئه لأنه لا وجود لفكرة الخلاء في فلسفة ابن العربي في الوجود يقول: «وعمر الله الموضع من آدم، الذي خرجت منه حواء، بالشهوة إليها، إذ لا يبقى في الوجود خلاء. فلما عمره بالهواء، حن آدم إليها حنينه إلى نفسه، لأنما جزء منه؛ وحنت حواء إليه، لكونه (أي آدم) موطنها الذي نشأت فيه. فحب حواء هو حب الموطن، وحب آدم هو حب نفسه... وأعطيت المرأة القوة المعبر عنها بالحياء في محبة الرجال، فقويت على الإخفاء، لأن الموطن لا يتحد بها، اتحاد آدم بها.»(4)

يفسسر ابن العربسي في هذا النص كيفية ارتباط آدم بحواء والعلاقة التي تجمعهما. وكانست الشهوة هي الحافز على التحامهما بعد ظهور عاطفتي الحب والحنان على الجنسين ولكنه عند الأنثى كان أكبر، وليس أظهر، وهنا يربط ابن

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب الألف، ص. 8.

<sup>(2)</sup> حسين صديق: مفهوم المرأة في فكر ابن عربي، مجلة التراث العربي، العدد 80، [10 - 11 - 2003]

http://www.awu-dam.org/trath/80/trath004.htm

<sup>(3)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، ج1، ص. 217.

<sup>(4)</sup> ف. م.، عثمان يحى، ج2، ص. ص. 248 - 249.

العربي بين العاطفة وبين مطابقة الفكرة للواقع في مدلول الكلمة، لقد عقد الصلة بين الوجود واللغة والعاطفة. وهو ما يبرز في تفسيره لحنو حواء على آدم وعاطفته بجاهها وتجاه بنيها بألها أصيلة ناجمة عن انحناء وانعطاف الضلع الذي صدرت منه. يقول ابن العربي: «... وكانت حواء من الضلع للانحناء في الضلوع، لتحنو بذلك على ولدها وزوجها.» (1) وأما حنو ومحبة آدم لحواء فلألها جزء منه، إنه حنو وحب الكل للجزء، أو حب آدم لنفسه، بينما حنو محبة حواء لآدم هو حنو الجزء للأصل، حنين إلى الموطن لذلك هو أكثر عند المرأة، ولأن المرأة لها الوحدانية المسطونة في الفردية التي للرجل، كانت العاطفة الباطنية للمرأة أقوى والقدرة على سترها أكبر مما هي لدى الرجل؛ «لهذا تكون المرأة أقوى في ستر المجبة من الرجل، ولهندا هي أقرب إلى الإجابة وأصفى محل، كل ذلك من أجل الوحدانية» (2) وستر المحبة وعدم الإفصاح عن الرغبة في الالتحام بالأصل والموطن هو المنطلق لخلق الحياء في المرأة وهو فيها أقوى وأظهر من الرجل ولو لم تتمكن من إخفائه.

علاقة المحبة التي بين الرجل والمرأة وإن كانت بحافز الشهوة التي أحدثها انبعاث حواء من آدم، فإنحا في حقيقتها ذات مصدر إلهي لأن الخلق ظهر بفعل الحب الإلهي للأسماء في أن تظهر، وللكنز المخفي في أن يتجلى ويعرف، ولأن المحبة بين آدم وحواء إلهية لأن آدم المخلوق على صورة الإله ليس له إلا أن يعشق مصدره ويكون دائم الحنين إليه، كعشق وحنين العقول الصادرة عن العقل الأول في نظرية الفيض عند الفلاسفة والتي يعقل فيها كل عقل ذاته فيصدر عنه فلك ويعقل مصدره فيفيض عنه عقل تال لعقله، غير أن هذه العملية المعرفية المفعمة بالعشق والحنين عند الفلاسفة هي نظرية في الحب الإلهي عند الصوفية متعالية عن مدركات العقل ففعل المحبة ناجم عن بخليات الجمال والرحمة في آدم وفي حواء فيدركها كل منهما فيعشقان بعضهما محبة في الله وفي جماله وحلاله وسائر صفاته وأسمائه المتحلية فيهما، وفي حواء أكثرمن آدم. ولقد أبدع الصوفية في بحال المحبة حتى أسسوا لأفكار في المحبة أصبحوا يتداولو كها ولا يكتفون بقرض الشعر في المحبة والعشق الإلهيين.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ج2، ص 249.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: كتاب الألف، ص. 9.

ومن هنولاء نذكر أحد المعاصرين لابن العربي وهو: "روز بهان البقلي الشيرازي" (128/522 - 606 - 1209) عالم فارسي، قطب صوفي، يعد أحد أعمدة مندهب المحبة الصوفي، تلك المحبة التي تنطلق عنده من قاعدة عامة ذات أصول ثلاثة (2):

- الحــب مصدره إلهي ويتمثل في حب الله لعبده المؤمن دون أي واسطة ليجسد الوحدة والمعرفة.
- الحب ناتج عن علم سابق في علم الغيب، عالم الألوهية، أي أن حقيقته في وجوده والعلم بحما سابق عن كل موجود، فهي متعلقة بعالم الغيب عالم الألوهية، عالم المطلق، وهو ما يمهد لفكرة أن لا حد ولا ضابط في التعبير عن الحب الإلهي، مما يعذر ويمجد أشعار "رابعة العدوية" والحلاج وابن الفارض وغيرهم.
- الحب فضيلة توحد المسلمين وكافة المؤمنين بتجاذب طبيعي ناجم عن الأصلين الأول والسثاني، وهو ما يُعطي البعد الأخلاقي بعد أن أُعطى البعدين الوجودي والمعرفي.

إذا كان "روز كان الشيرازي" قد نظر لمذهب الحب في الوجود والأخلاق فإن ابسن العربي دعم هذا التنظير وطبَّقه، وفي ما اجتمع عليه ابن العربي وروز كان في تنوع أشكال الحب هو الذي عبر عنه هنري كوربان بد: "حدلية الحب"(3) في تنوع أشكال الحب هو الذي عبر عنه الحب جوهر الوجود في فلسفة ابن العربي، والمحفز على المعرفة، والباعث على السلوكات الأخلاقية التي تليق بعاطفة المحبة المدركة للحمال الإلهي مع هيبة ورهبة من جلال جماله. فلقد ذهب ابن العربي إلى أن المحسبة أصل الوجود ولتعلق المحبة بالله كان الوجود كاملا، لهذا لن يتحقق

<sup>(1)</sup> صدر الدين أبو محمد، يعرف أيضا بنصير البقلي الفسوي، من مؤلفاته الصوفية: "الأنوار في كشف الأسرار" و"سير الأرواح" وتفسير صوفي للقرآن عنوانه: "عرائس البيان في حقائق القرآن" السيوطي: طبقات المفسرين، ص. 215./- حاجي خليفة: كشف الظنون، ج1، ص. 195، ج2، ص. ص. ص. 1011، 1031. -ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ج1، ص. 233.

Abderrahman Tlili: L'amour mystique et la femme chez les soufis, Etudes orientales, revue culturelle trimestrielle, publiée par l'association des Etudes Orientales, Paris, N°5/6 1990, pp. 36, 37.

Henry Corbin: Limagination creatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, pp. 117, 124. (3)

الكمال لشخص دون محبة الله، ولهذا قرن الحديث النبوي الشريف<sup>(1)</sup> شرط تقرب العسبد من الله وتقرب الله من العبد بالمحبة المتبادلة بين العبد وربه. كما على صحة الإيمان على شرط حب الله وحب رسوله على أنموذج الإنسان الكامل على الإطلاق. ولأجل هذه القربي من الله لمحبته وكراهية الابتعاد وما يصحبه من ألم، قال ابن العربي بيتا شعريا جميلا كأنه برهان بالخلف على توكيد عاطفة المحبة وما يصحبها من لذة لا تقاس حيث قال وهو بصدد الحديث عن أحد التجليات<sup>(2)</sup>:

لــو وجــدنا إلى الفــراق ســبيلا لأذقــنا الفــراق طعــم الفــراق

ويندرج عند ابن العربي حب الرجل للمرأة ضمن الحب الإلهي، فالرجل يحن لله أصله والمرأة تحن للرجل موطنها وفي حنينها للرجل حنين لله أيضا. والعشق والحنين في كل الأحوال إلهي ويجب أن يكون كذلك. لهذا هناك من ذهب إلى أن «الحديث عن المرأة يعني في الوقت نفسه الكلام على العلاقة بين الحق والخلق تمهيداً لإظهار المحبة القائمة في أصل تلك العلاقة، ومن ثم إظهارها في أصل العلاقة بين السرجل والمسرأة.»(3) والتي تدرجت من محبة الله في أن يعرف إلى خلق آدم على صورته ثم انبعاث حواء كائنا كاملا يعشق أصله ويحن إليه وإلى أصله الإلهي؛ لأن نظسر حواء لآدم في حواء مرآة لتحليات الحمال والجلال، ومحل الانفعال.

<sup>(1)</sup> كثيرا ما يستدل الصوفية بحديث للرسول على قال فيه عن أنس بن مال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» – رواه أحمد بن حنبل في مسنده، باب حب الرسول كلى حق، ص. 207. ويسستدلون أيضا بقوله كلى: «من عادى لي وليا فقد آذاني وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه السذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي...» – محمد بن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، حبان: صحيح ابن حرواه البخارى أيضا في صحيحه في باب التواضع، ج5، ص. 2384.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: كتاب التجليات، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1368هـ/ 1368م، ص. 42.

<sup>(3)</sup> حسين صديق: مفهوم المرأة في فكر ابن عربي، مجلة التراث العربي، العدد 80، [10 - 11 - 2003]

http://www.awu-dam.org/trath/80/trath004.htm

## ثانيا - الأنثى محل للانفعال

يحتل مفهوم "المحل" موقعا مركزيا ضمن المستوى الوجودي الذي يصوغ فيه ابسن العربي مفهوم للأنوثة إلى جانب الإمكان والخزائن والشيء (1)، وهو انعكاس في حقيقته لصفات وأسماء إلهية معينة تعطيه بعدا يجمع بين الغيب لما يحمله من معاني الصفات والأسماء، وأخلاقيا لطبيعة الأسماء المنعكسة عليه كالرحمة والحب. ويجعل ابن العربي من إدراك رمز المحل في المرأة من أهم الطرق التي يقوم فيها حب الرجل للمرأة ويجعله إلهيا حتى أنه قد ينتهي بمقام الفناء في الألوهية، وعن هسذا الطريق في محبة المحل المفضي إلى الحب الإلهي يذهب ابن العربي إلى ربط الصلة من خلال فكرة المحبة بين علاقة الله بالمخلوقات وعلاقة الرجل بالمرأة.

فعن علاقة الله بمخلوقاته ففي حال عدمها، أي قبل أن توجد، أو كما يعبر ابن العربي عنها والمعتزلة بمفهوم "الأعيان الثابتة" وهي التي أحبها الله ولما أراد أن يعسرف وتعرف أسماؤه وصفاته أمرها أن تكون فامتثلت لأمره وجسدت أسماءه وراحت تعبده بما هي ميسرة له، هذه الأعيان هي محال للانفعال والتكوين، كما أن المرأة محل للانفعال والتكوين فإذا غشيها الرجل وأحبها لانفعالها ولاستعدادها بيأن تلد له من هو على صورته فيرى فيه النعمة الإلهية ويعبد الله من خلال تلك العلاقة بما وحينها يكون قد رجع بحبها إلى حب الله، حسب ابن العربي الذي يقول في هذا الصدد: «وأما الطريقة الأخرى في حب النساء فإلهن محال الانفعال والستكوين لظهور أعيان الأمثال في كل نوع ولا شك أن الله ما أحب أعيان العالم في حال عدم العالم إلا لكون تلك الأعيان محل الانفعال... قال لها كن فكانت في حال عدم المكه بما في الوجود وأعطت تلك الأعيان لله حقه في ألوهته... فإذا أحب المسرأة لما ذكرناه فقد رده حبها إلى الله تعالى فكانت نعمة الفتنة في حقه فأحبه الله برجعته إليه في حبه إياها.» (2)

<sup>(1)</sup> نـــزهة براضه: المرآة وحضرة الأنوثة عند ابن عربي، ضمن ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، ص. 48.

<sup>(2)</sup> ف. م.، دار صادر، ج4، ص. 454.

وفي موضع آخر من الفتوحات يردد ابن العربي هذه المماثلة بين الخالق ومخلـوقاته وبين الرجل والمرأة من حيث الفعل والانفعال، أو من حيث الفاعل والحل، وهو بصدد الحديث عن الإنسان الكامل فيقول: «الإنسان الكامل الذي ُهــو الخليفة قدّر الحق ظاهرا وباطنا صورة ومنــزلة ومعنى فمن كل شيء في الوجود زوجان، لأن الإنسان الكامل والعالم بالإنسان الكامل على صورة الحق، والروجان الذكر والأنثى ففاعل ومنفعل فيه، فالحق الفاعل والعالم منفعل فيه لأنه محل ظهور الانفعال بما يتناوب عليه من صور الأكوان من حركة وسكون و اجتماع وافتراق...»<sup>(1)</sup> بينما انفعال المرأة واعتبارها محلا فمن حيث ما جعلها القرآن مرسكنا ولباسا للزوج كما إنها تسكنه وتلبسه، ومن حيث ما جعلها حــرثا لــه، وذلــك مــصداقا لقوله تعالى: ﴿... هُنَّ لَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُ رَنَّ ... ﴾ (2) والملاحظ هنا أن القرآن قدم المرأة على الرجل، وهو ما يدعم موقف الشيخ الأكبر في النظر للمرأة على أنما محل الانفعال، وكذلك وجد الأمر فِي قوله - عز وجل -: ﴿نسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شُئْتُمْ...﴾(3) ومـن هذه الآية يؤكد ابن العربـي على انفعال المرأة وعلى أنها محل مستخدما العبارة الواردة في الآية السالفة الذكر فقال: «الأنثى محل للزراعة والحرث لوجود الإنبات الذي هو التناسل، فسكن آدم إليها، وسكنت إليه...»(<sup>4)</sup> فالرجل إذن فاعل والمرأة محل الانفعال.

لا يقف ابن العربي بفكرة الفاعل والمنفعل عند الذكر والأنثى بل يعطيها بعدها الرمزي في مسائل متعددة كما أعطاها قبل كل شيء لعالم الألوهية، ويقرنها بثنائيات الوحدة والتعدد، الجمع والتفرقة، الأصل والفرع. ولا يبقي هذه الثنائيات على المستوى النظري بل يجد لها تطبيقاتها، فالقرآن الكريم في رأيه ككتاب فيه جمع، أما كآيات فللتفرقة، يقول ابن العربي عن الجمع والتفرقة في القرآن الكريم، والذي منه نستدل على ما يقابلهما من ذكورة تأنيث، فبقول: «قال تعالى:

<sup>(1)</sup> ف. م.، دار صادر، ج4، ص. 132.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، الآية 187.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية 223.

<sup>(4)</sup> ف. م.، عثمان يحي، ج2، ص. 249.

وذاك الكتاب (1) و لم يقل: "تلك آيات الكتاب". فالكتاب للجمع، والآيات للتفرقة، و"ذلك" مذكر، مفرد. و"تلك" مفرد مؤنث. فأشار – تعالى – ب"ذلك الكستاب" أولا لوجود الجمع أصلا، قبل الفرق، ثم أوجد الفرق في "الآيات".» (2) أي وجد الكستاب مجملا أولا كإيجاد آدم ثم جاءت الآيات فيه مفصلات كما جداءت حواء من آدم. ومنه كان التذكير هو الأصل والجمع، والتأنيث هو الفرع لأن فيه السزيادة والتفرقة ومن هنا كان «آدم لجميع الصفات، وحواء لتفريق السنوات، إذ هي محل الفعل والسبذر. وكذلك الآيات هي محل الأحكام والقسضايا.» (3) والنتيجة تكامل الجمع والتفرقة؛ لأن كل موجود «أي موجود لا يخلو من أن يكون إما في عين الجمع أو في عين الفرق، لا غير ولا سبيل أن يعرى عن هاتين الحقيقتين.» (4) ومن تفرعات رمزية الذكورة والأنوثة أن آلت إلى القول بأن آدم رمز للكتاب وحواء رمز لآياته ويجمل هذا فهمه لقوله تعالى: (4)... وآتينناه المحكمة وقصلً الخطاب (5) أي جمع الرسول الشعم والفرق (6) وجمع في المحكمة وقصل الفعل والانفعال، لأنه جمع يوحد الإنسان ولو أننا في عالم الحس ندرك وغيز بين جنسين ذكر فاعل وأثنى منفعل أو محل الانفعال.

تقــسيم الزوج من الذكر والأنثى إلى فاعل ومحل منفعل ومقارنته بعلاقة الله بمخلوقة الله بمخلوقة الله بتفعيل الفعل بمخلوقاته يوحي بفكرة قدرة الإنسان على الإبداع في محاكاة الله بتفعيل الفعل وتحريك المحل المنفعل، لأن المحل هو ميدان الزرع والتكاثر، وهو ما اصطلح عليه السبعض بالأنشى الخلاقة، و«موضوع الأنثى الخلاقة (٢) جوهري في فلسفة ابن

<sup>(1)</sup> سورة البقرة، الآية 2.

<sup>(2)</sup> ف. م.، عثمان يحي، ج١، ص. 29١.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ج١، ص. 292.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ج1، ص. 292

<sup>(5)</sup> سورة ص، الآية 20.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق، ج1، ص. 293.

<sup>(7)</sup> أفضل هذه العبارة كترجمة لــ: Féminin Créateur على عبارة "تأثيث الإله" التي قال بها بعض رجال الدين المسيحيين واتهم ابن العربي بقولها، ومبرر استخدام الأنثى الخلاقة هو نظرة ابن العربي إلى أن الأنثى هي المنفعلة ورمز الحرث والنسل، ومنها يحدث التكاثر والزيادة، فهي العنصر المحقق فعلا للزيادة في الخلق، بفعل ما تعكسه من اسم الإله" الخالق". أما الذكر فرمز الوحدة وفاعل فقط لا منفعل، وإذا كان منتجا فهو منفعل ومن ثم فله الأنوثة كرمز.

العربي، فالمرأة هي محل أجمل الأسماء الإلهية، والكائن الجامع بين الانفعال والفعل. إن الكائن الأنثوي هو صورة الألوهية الخلاقة.» (1) واضح هنا عبارة صورة الألوهية الخلاقــة والمعــنى يختلف عن فكرة تأنيث الإله التي ميزت بعض النماذج الصوفية المسيحية؛ وخاصــة عندما يتحدث البعض عن يسوع الأم مستندين إلى نصوص المسيحية؛ وخاصــة عندما م 407م  $^{4}$  آثم تظهـر هذه الفكرة، أنوثة الإله، وأنوثة يـسوع بشكل أوضح في القرن الثاني عشر ميلادي مع القديس انسلم (1033م - Anselme) وصلواته (2).

لقد تحدثنا عن المرأة ككائن منفعل محل للحرث والنسل والإثمار والإبداع لكن اللافت للنظر في النص السابق لأستاذنا "عبد الرحمن التليلي" عند حديثه عن الأنثى الخلاقة، أوعن الأنوثة المبدعة، أنه خصها بالكائن الجامع بين الانفعال والفعل، والحامل لصورة الألوهية الخلاقة، في حين رأينا من قبل أن ابن العربي وصف الله بالفاعل ومخلوقاته بالمنفعلة، كما وصف الرجل بالفاعل والمرأة بالمنفعلة.

ولا ها تاليل والمسالة عند ابن العربي، بل هو توضيح من الأستاذ التليلي الفكرة أكبرية مفادها أن المرأة من حيث إلها إنسان كامل واتصفت في جوهرها بالمحل والانفعال، فإن كمالها يستلزم الجمع بين الأمرين، ثم كولها منفعلة لا يعين أن لا فعل لها فتأثيرها في الرجل قوي إذ هي التي تمنحه اللذة عند الجماع، ثم إن الجمع بين الفاعل والمنفعل أو بين صفة وضدها هو ما يميز فلسفة ابن العربي، إذ خلف كل كثرة لا بد من وحدة وخلف كل وحدة يوجد تعدد وكثرة من الثنائيات المتقابلة، والمستمدة جميعها من أسماء وصفات الله. فعند وصف الله بالفاعل ومخلوقاته بالمنفعلة، وجعل الانفعال والمحل رمز مجال الإبداع، فلا شك في أن الله هو المبدع الأول والخالق لكل شيء، فمن حيث هذا الوصف ومن حيث ظهوره وتجليه لنا في عالم الحس بما يسهّل علينا إدراكه بأدواتنا المحدودة، ومن حيث رمزية الفعل والمفاعل والمنفعل في مدركاتنا. فالله يتجلى أيضا في صورة المنفعل كما

Abderrahman Tlili: L'amour mystique et la femme chez les soufis, p. 41. (1)

Jacques Maître: Entre femmes, notes sur une filière du mysticisme catholique, (2) Archives des sciences sociales des religions, 55/1(jan-mar) 1983, p. 107.

يتجلى في صورة الفاعل، ويتجلى أيضا في صورة الفاعل والمنفعل معا<sup>(1)</sup>. وكذلك الإنـــسان هو فاعل رمز الذكورة منفعل رمز الأنوثة والإبداع في المحل المنفعل. وإذا أبــدع الرجل في مجال ما فهو أنثى من حيث إبداعه وانفعاله، وإذا كان كل إنسان مبدع فكل الناس إناث لما للأنوثة من رمزية في فلسفة ابن العربـــي ولهذا قال<sup>(2)</sup>: إنـــا إنــاث لمــا فيــنا يــولده فلــنحمد الله ما في الكون من رجل

إنا السرحال الذين العرف عينهم هم الإناث وهم نفسي(3) وهم أملي

إن القارئ لابن العربي كثيرا ما يلحظ استدلاله بـ: «من عرف نفسه فقد عـرف ربـه» بمعنى أن السر في معرفة الحقيقة والوصول إلى الحق هو من الذات العارفة وإليها، لأن الإنسان خلق على صورة الإله، فعليه أن يدرك الله وصفاته فيما هـو علـيه مـن أسرار وما يحتويه من كنوز، وهي التي تظهر للعارف في تجليات أعظمها تكون في الإنـسان نفسه، وأكثرها عظمة تكون في المرأة، الأنثى محل الانفعال، وقمـة التجلي تكون في شدة الالتحام وفي وصلة النكاح. لهذا لا يجب الاستهانة بعملية الجماع ولا يجب نـزع الروح منها.

إن هـذه الفكرة عند ابن العربي والتي لا شك في أنها مثار سخط الفقهاء عليه، لكنها من الأمور التي يسهل إدراكها في نسق ابن العربي الفلسفي، إذ سبق وأن أشرنا إلى أن فلسفة ابن العربي تتداخل وتتشابك في قضاياها إلى درجة تخـتلط علي قارئها ويقع في اللبس والغموض، لكن الذي سرعان ما يجليها هو العـودة الدائمـة إلى محور فلسفته وهو علاقة الله بالعالم، وبصورة أدق علاقته بمن خلقه على صورته واستخلفه وهو الإنسان. وفي مقابل ذلك علاقة هذا الذي على صورة الإله بخالقه وكيف يجب أن يستغل كل صغيرة وكبيرة في معرفة الله وفي عـبادته، وفي جعلها وسيلة مجبته والوصول إليه. فلقد خلقه، حسب تصور ابن العربي، على هيئة مغايرة لكل الكائنات وجامعة لأوصافها فهو – أي الإنسان – العربي، على هيئة مغايرة لكل الكائنات وجامعة لأوصافها فهو – أي الإنسان –

<sup>(1)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، ج1، ص. 217.

<sup>(2)</sup> ف. م. دار صادر، ج4، ص. 445.

<sup>(3)</sup> وفي كتاب الوصايا، الذي يبدو أنه عبارة عن نصوص مختارة من الفتوحات خاصة، وردت كلمـــة "سؤلي" بدلا من "تفسي"/- ابن العربـــي: الوصايا، دار الجيل، بيروت، 1408هـ/1988م، ص. 8.

الواقف القادر على الركوع وعلى السجود يعبد الله في كل الصور التي تعبد فيها الكائسنات، فهو المحلق في فضاءات المطلق بالعقل والخيال والكشف تحليقا لا يبلغه الطير، واقف شامخ كالشجر والجبال، راكع كهيئة المخلوقات التي ليس لها هيئة الوقوف والنظر إلى السماء، وفي سجوده يماثل الزواحف من الكائنات. وفوق كل هذا له ظل دائم السجود إذا نسى أو تغافل عن حقيقة وجوده والغرض منه.

وقد يكون هذا فهما وتأويلا لقوله تعالى: ﴿ وَاللّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْكَارُضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (1) فَفي ضوء كل هذا لا يجب على العبد أن يستهين بأي شيء في الدنيا فالكل يدل على أسمائه وصفاته ويمكن أن يقرب من الله ويحببه إليه. فحتى الناحية الجنسية لا يستهان بحا. لا، بل هي أعظم وصلة في الإنسان بين شطره الذكوري الفاعل وشطره الأنثوي المنفعل، وصلة تحقق مشاهدة الحق، لهذا يجب أن تمارس على الوجه الذي يليق بمقام المشاهدة، وهذا ما قد يحمله نظم ابن العرب ي المحمل للمعاني التي يريد الإعلاء من شأنها والتفصيل فيها وهو دأبه في كثير من نصوص الفتوحات والفصوص وسائر مؤلفاته فيقول (2):

وجوها تطلب المرى بالمقل فته شهد الحق في علو وفي سفل فإنها حيلة من أحسن الحيل على حقيقة ما هو لا على البدل سواك محلى فلا تبرح ولا تزل فالد تجسبه وكن منه على وجل فالنحمد الله ما في الكون من رجل فالنحمد الله ما في الكون من رجل

لو لا العلو الذي في السفل ما سفلت للندلكم شرع الله السحود لنا هاذي وصيتنا إن كنت ذا نظر تسرى بها كل معلوم بصورته حيى ترى المنظر الأعلى وليس له فإن دعاك إلى عين شر بها إنا إنا أنا لما فينا يولده

بحمــل القــول في مــسألة الانفعال والمحل: إنه ومن حيث اعتبار الأنثى محل الانفعــال الــذي يثمر، ولما كان الانفعال لا يقتصر أمره على ما يحدث من فعل النكاح الجسدي لأن النكاح فيه المعنوي أيضا، ثم الانفعال يحمل معنى قبول الفكرة

<sup>(1)</sup> سورة الرعد، الآية 15.

<sup>(2)</sup> ف. م. دار صادر ، ج4، ص. 445.

أو الفعل الذي يجعلك تطورها وتبدع بها أفكارا أو أفعالا أخر متولدة عنها، فمن حيث ما يتصف به الإنسان من إنتاج ومن إبداع ولما كان الابداع والإنتاج نتيجة انفعل ولحل كان الابداع والإنتاج نتيجة انفعل ولحل كان الانفعال حركة الأنثى أضحى رمزا لها وأضحت الأنوثة رمز الانفعال، ومنه كل من ينتج أو يثمر أو يبدع فهو أنثى من حيث هو كذلك ولهذا قلل ابن العربي بأنا كلنا إناث، والرجل الحقيقي هو المبدع وهو الأنثى. وعلى هذا النحو نفهم إشارة ابن العربي على أن التأنيث في الشمس متعال عن ذكورة القمر؛ لأن ذا اللفظ المذكر يستمد نوره من المؤنث لفظها.

# ثالثًا - التجلى الإلهي في المرأة

لما كانت الأنثى هي محل الانفعال ولها الأفضلية على الرجل من حيث المقام، كما له الأسبقية من حيث الوجود، فإن أفضل التجليات الإلهية عند ابن العربي هي التجلي في المرأة، ومنه كان لحب النساء الكامن في الرجال بالفطرة له معنى وصلة بالألوهية، ولهذا يستدل ابن العربي بقول الرسول على عن أنس: «حُبِّبَ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب، وجعلت قُرَّةُ عيني في الصلاة»(1).

وما يلاحظ على استعمال ابن العربي لهذا الحديث أنه حلله تحليلا دقيقا ووظفه في خدمة مذهبه إلى أقصى الحدود، دون الاكتفاء به في موضوع المرأة، ومن جملة ما وقف ابن العربي عليه في هذا الحديث النبوي الشريف من مسائل فلسفية صوفية: فطرية الحب، فكرة التثليث السارية في كل شيء والمشار إليها من قبل أي فكرة تأخر المرأة عن الرجل في الخلق وتقدمها عليه في المقام، ثم فكرة التأنيث وأهميتها في موضوع الحب والمرأة والتجليات الإلهية.

فعن المحبة فقد عدها «أصل الموجودات» (3) لأن الله خلقها حبا في أن يعرف فأحبها ثم أمرها فامتثلت فخرجت إلى الوجود بعد أن كانت أشياء معدومة، وبحبها له وشوقها إليه تسعى إلى العودة إلى أصلها، وبهذا تكمل الدائر في الحب المتبادل بين الله ومخلوقاته، وقد عبر "أبو العلا عفيفي" أحد شراح "الفصوص" المعاصرين عن فكرة الحب وعلاقتها بالوجود وبالله بقوله: «فالحب موجود على الدوام متبادل بين الحق والخلق. والشوق والحنين واللقاء موجودة على الدوام أيضا، لأن الحسق دائم الظهور في صور الخلق، يدفعه إلى ذلك الحب الكامن فيه نحو ذلك

<sup>(1)</sup> ابن الملقن الأنصاري (عمر بن علي): خلاصة البدر المنير، تحقيق حمدي عبد المجيد، مكتبة الرشد، الرياض، 1410هـ/1990م، ج1، ص. 15. حديث إسناده حسن، رواه النسائي والحاكم والطبراني عن أنس.

<sup>(2)</sup> ذكرت من قبل مرارا في هذا البحث، خاصة في الفصل الثاني منه، وسيأتي الحديث عنها في العنصر الموالي من هذا الفصل.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، ج1، ص. 214.

الظهــور. والخلق دائم الفناء يدفعه ذلك الحب الكامن فيه نحو التحلل من الصور والحرجوع إلى الأصل.» (1) ولهذا كله وقف ابن العربي عند عبارة "حبب" فقال بان الرســول على لم يقل "أحب" حتى لا يكون هذا الحب ذاتيا من نفس الرسول على بل قال "حبب" كدليل نصي على أن هذا الحب إلهي، مجبول عليه الرسول على والناس كافة، لأنه على أكمل الناس وأكمل الخلق على الإطلاق.

ومما لاحظه ابن العربي في الحديث النبوي الشريف أنه على قدم محبة النساء على الطيب وعلى الصلاة، وهذا للربط المذكور بين المحبة والوجود من جهة وللتوكيد على فكرة أنه "من عرف نفسه فقد عرف ربه" ولما كان الحب طريقا وحافيزا على المعرفة، ولما كانت المرأة إنسانا وجزءا من الرجل، فإنه عندما يحب السرجل المسرأة ويعشقها يعرفها وإذا عرفها فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه، والأمر مماثل بالنسبة للمرأة أيضا، في حبها ومعرفتها للرجل وبصورة أخص بحبها لذاتها كإنسان وكامرأة لها الدرجة الأعلى مقارنة بالرجل لأن لها مقام الوحدانية. بالرغم من بعثها بعد الرجل وهو ما يدل عليه المدلول اللغوي لكلمة "نساء" المستعملة في الحديث النبوي الشريف بدلا من كلمة المرأة وذلك، حسب البين العربي، مراعاة لتأخرهن في الوجود عن الرجال إذ معناها كما بينه الشيخ الأكبر (2) وتؤكده المعاجم اللغوية مصدره يعني التأخير والتأجيل والتباعد (3)

لقد استرعى انتباه ابن العربي في الحديث النبوي الشريف ورود كلمة "ثلاث" بدلا من "ثلاثة" بالرغم من أن اللسان العربي دأب على تذكير العدد إن المعدود مؤنثا والعكس صحيح وفي الحديث النبوي موضوع الدراسة المعدود مذكر للورود كلمة الطيب مع الصلاة والنساء، ولم يشك ابن العربي في سلامة لسان النبي النبي وهو المعجز، وإنما ذهب إلى الاعتقاد بأن النبي في قصد تفضيل التأنيث، ومن ثم يؤصل ابن العربي لفكرته بأن الأنوثة هي السارية في كل شيء، التأنيث، ومن ثم يؤصل ابن العربي لفكرته بأن الأنوثة هي السارية في كل شيء، وعين المغزى من ورود كلمة "ثلاث" بدلا من "ثلاثة" قال ابن العربي: «... ثم إنه عليه السلام غلب في هذا الخبر التأنيث على التذكير لأنه قصد التهمم بالنساء،

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج2، ص. 327.

<sup>(2)</sup> فصوص الحكم، ج1، ص. 218.

<sup>(3)</sup> ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مادة "نسأ"، ج6، ص. 4404.

فقال تلاث، ولم يقل" ثلاثة" بالهاء الذي هو عدد الذكران... وعادة العرب أن تغلب التذكير... - وإن كان واحدا - على التأنيث وإن كن جماعة. وهو عربي، فراعيم ﷺ المعنى الذي قَصد به» (1) ثم يدعم أكثر ابن العربي موقفه المفضل للتأنيث. على الستذكير في الوجود فيشير إلى ورود مؤنثين في الحديث النبوي الشريف، واحد تأنيث ذات والآخر تأنيث حقيقي وبينهما مذكر، فلقد توسط "الطيب" النساء (تأنيث حقيقي) والصلاة (تأنيث غير حقيقي)، كما توسط آدم الذات الإلهية وحواء الموجودة عـنه، وكلاهما في لفظه التأنيث، أي في الذات الإلهية وحواء، وقد ذهب ابن العربــي بعيدا في حديثه عن شرف التأنيث إلى درجة أن قال بأن «إطلاق "الذات على الله" وإطلاق الصفة وكلاهما لفظ التأنيث حبرا لقبل المرأة الذي يكسره من لا علم له من الـــر جال بالأمر.»(2) ثم يبني على هذا التأويل فكرته على إن التأنيث سار في كل شيء حيتى في الصفات الإلهية فيقول: «... وإن شئت قلت الصفة فمؤنثة أيضا، وإن شئت قلت القدرة فمؤنثة أيضا. فكن على أي مذهب شئت، فإنك لا تحد إلا التأنيث يتقدم والمقصود بهم الفلاسفة. ومن ثم يخلص ابن العربسي إلى المعنى السابق الذكر وهو: إن التأنيث هو حقيقة وجوهر الوجود، والمقصود به الانفعال والوجود لتحقيق غرض لا وجود عبث وهو ما تضمنه معنى البيت الشعري السالف الذكر:

إنا إنات لما فينا يولده فلنحمد الله ما في الكون من رجل

وأما الحكمة، حسب ابن العربي، من الطيب الوارد مذكرا في الحديث النبوي السشريف والذي حاء ذكره بعد "النساء" فلما «في النساء من روائح الستكوين، فعنه أطيب الطيب عناق الحبيب» (+) وواضح بهذا الشكل أن الحديث النبوي الشريف وإن ذكر ثلاثة أمور محببة للرسول في ومن ثمة لكل الناس، وهو ما يتماشى ونظريته في التثليث إلا أن المقصود هو الغاية وهي الاتصال بالله أو مشاهدته متحليا وأفضل التحليات الإلهية، حسب ابن العربي، يكون في النساء،

<sup>(1)</sup> ابن العربي: فصوص الحكم، ج1، ص. ص. 218 - 219.

<sup>(2)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. 90.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: فصوص الحكم، ج1، ص. 220.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ج1، ص. 220.

الطيبات اللائي خصصهن الله للطيبين، وهنا تأويل آخر لرمز الطيب وجعله من السرائحة الإلهية في المرأة وفي الرجل، وإن ارتبط أكثر بالمرأة التي تتطيب وتتحمل. ومن ثم كانت محبة النساء والالتحام معهن والفناء فيهن طريقا إلى الفناء في الله.

وهـو الطريق الذي يتحقق فيه الشهود لله في جمعه بين الفاعل والمنفعل، لأن الـرجل الذي يحب المرأة حب التخلق الإلهي ويطلب وصلتها، وأعظم وصلة النكاح؛ لأن الـشهوة تعم الجسم كله، فيتحقق الفناء، ولهذا الفناء المتحقق فرض الشرع غسل الجسم كله حتى تعمه الطهارة كما عمه الفناء. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة في هذه الحالــة، حالــة الفــناء عند وصلة النكاح، يكون شهوده لله «شهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه - من حيث ظهور المرأة عنه - شاهده في فاعل... فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل... لهذا أحب ﷺ النساء لكمال شهود الحق فيهن.»(1) وبمذا يكون أفضل مادة يتم فيها الشهود بحكم أنه لابد لسه مسن عسين يشاهد بها هي المرأة لمقامها المرتبط بالصفات، ولتعلق التجلي بالمجبة الــشديدة، فإن الإنسان قد يحب النساء ولكن حبه الكبير وميله الشديد قد تحوزه امــرأة واحدة دون غيرها وهي التي يحدث له معها الشهود ويتحقق له معها وفيها الفناء، لهذا يستشهد ابن العربي بحب الرسول ﷺ لعائشة، ولكن هذا لا يعني أن خاصية التجلي توجد في البعض وتنعدم في البعض الآخر، بل توجد في جميع النــساء، ولكن تعلق الرجل بامرأة خاصة يكون نتيجة مناسبة روحانية بينهما قد تعـود إلى «أصل النشأة والمزاج الطبيعي والنظر الروحي، فمنه ما يجري إلى أجل مــسمى، ومــنه ما يجري إلى غير أجل، بل أجله الموت، والتعلق لا يزول كحب النبي ﷺ عائشة، فإنه كان يحبها أكثر من حبه جميع نسائه. »<sup>(2)</sup>

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن فلسفة ابن العربي وفكره الصوفي له علاقة مباشرة بحياته، فكثير من آرائه نجد لها التحسيد الفعلي في سيرة حياته وفي سلوكاته، ولعل موضوع المرأة وحبها أكثر وضوحا في تطابق فكر ابن العربي مع وحدوده، فسسيرة حياته تدل على أنه أحب النساء وتزوجهن، لكن تفرد في حبه

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج1، ص. 217.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: الوصايا، ص. 30.

الـشديد لـ: "نظام بنت الشيخ مكين الدين الأصفهاني" وخصها بأشعار رمزية، وهي التي كانت له الجزء المكمل الذي يقع فيه الشهود، لقد كانت «"نظام الزوجة المفسضلة لابن عربي، قد احتلت موقع المرأة، أي الواحد - الفرد، والباقيات المذكورات في نصوص ابن عربي، والواضحات النسبة إليه، هن نساء، أي الكثير، المتوالي أو المتحاوز.»(1) ويكفي أن ننظر في ترجمان الأشواق لنعرف مدى حبه لها، وإن كان ابن العربي يتخذ من تلك الأشعار رموزا ومن "نظام" نموذجا لمن تجلى له الحق فيها، فسافر كما الخيال إلى الله، منطلقا من جمال المرأة التي احتوت صور الحق إلى الجمال المطلق حيث عين الحق. إننا بمجرد قراءتنا مقدمة الترجمان ندرك مدى حبه لهذه المرأة التي ألف لأجلها الشعر رمزا وشرحه نظما محولا إياه إلى فكر وفلسفة صوفية سافر كما في مرآة حبيبته إلى عالم المطلق. ولم يكن ابن العربي معجبا كما فقط بل وبوالدها وبعمتها وبكل ما يمت لها بصلة.

ومماع الحديث عنهما وروايته ثم أجازا له ذلك. وأما عن ابنته فوصفها ابن العربي قائلا: «وكان لهذا الشيخ - رضي الله عنه - بنت عذراء، طفيلة هيفاء، تقيد النظر، وتزين المحاضر والمحاضر، وتحير المناظر، تسمى بالنظام وتلقب بعين الشمس والبها، من العابدات العالمات السائحات شيخة الحرمين، ساحرة الطرف، عسراقية الظرف، إن أسهبت أتعبت وإن أوجزت أعجزت، وإن أفصحت أوضحت... حقة مختومة، واسطة عقد منظومة، يتيمة دهرها، كريمة عصرها... فقلدناها من نظمها في هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق، وعبارات الغرزل اللائق... »(2) وهكذا وجد ابن العربي في نظام المرأة التي يحبها ويحب الله من خلالها وبرمزية حبه لها وغزله فيها أدرك الحب الإلهي، وأدرك ما بث الله فيها من العربي كيف يعود بفتنة ربه في النساء إلى نعمة الحب إلهي.

وفتنة النساء هي التي، حسب ابن العربي، يتجاوزها العبد بأن يحب المرأة بما يقربه من الله وهو الحب الذي يكون على الصفة المذكورة آنفا والتي تمكن المرء من

<sup>(1)</sup> سعاد الحكيم: المرأة ولية وأنثى.. قراءة في نص ابن العربي، مجلة النراث العربي، العدد 80. http://www.awu-dam.org/trath/80/trath/004.htm

<sup>(2)</sup> ابن العربي: ترجمان الأشواق، ص. ص. 8 - 9.

إدراك التجلي الإلهي فيها، وقد عبر ابن العربي عن هذه الفتنة في سياق حديثه عسن الجميال الذي يحبه الله ويحبه الإنسان ولكن حب الإنسان للجمال يجب أن يكون لحب الله لا لذات الشيء الجميل، لأن هذا هو المدخل إلى الفتنة أما الخروج مسنها والبون عنها فيكون باستغلال ذلك الجميل فيما يقرب إلى الله لهذا قال ابن العربي: «فصورة رجوعه إلى الله في محبتهن بأن يرى أن الكل أحب بعضه وحن السيه، فميا أحسب سوى نفسه، لأن المرأة - في الأصل - خلقت من الرجل... فينست زلها مسن نفسه منزلة الصورة التي خلق الله الإنسان الكامل عليها، وهي فينسزلها مسن نفسه منزلة الصورة التي خلق الله الإنسان الكامل عليها، وهي تلك الصورة الحق، فجعلها الحق محلى له، وإذا كان الشيء مجلى للناظر فلا يرى الناظر في رأى صورته.» وصورته على صورة الحق، والنتيجة أنه ما يرى إلا الحق «ولكن مع شهوة حب والتذاذ وصلة، ففني فيها فناء حق بحب صدق... فاتحد بمحبوبه إلى أن الرجل والمرأة علاقة لذة آنية لا تقرب من الله ولا تحقق له الشهود، فتلك هي الفتنة الرجل والمرأة علاقة لذة آنية لا تقرب من الله ولا تحقق له الشهود، فتلك هي الفتنة الحسن المرء التعامل مع هذه الأربع فتن فيما يقرب إلى الله كانت نعما.

وهكذا تكتمل الدائرة في فلسفة ابن العربي في المرأة ونعود إلى نقطة البداية في تبرير حب الرجل للمرأة لأنما جزء منه وحب المرأة للرجل لأنه أصلها، وكلاهما يرى نفسه ويحب ذاته من خلال النظر في الطرف الآخر كمرآة فيعرف فيها نفسه ويرى فيها الحق متحليا فيعرفه لكونهما مخلوقين على صورته، ويشكلان معا الإنسان الكامل. وأفضل لحظة للمشاهدة هي لحظة الوصلة والالتحام، وهي لحظة فناء، كالتي وصفها الحلاج والهم فيها بالاتحاد والحلول وقتل بسببها، فكان شهيدا للحب الإلهي.

ولما كانت المرأة محل الانفعال والتجلي والرجل له ذلك أيضا من حيث ما تم ذكره فإن حبهما وتقربهما من الله لا يتوقف عند هذا الحد بل يدخلان وما ينجر عن علاقتهما من ظهور الولد كأطراف في نظرية التثليث الأكبرية، فما هي منزلة المرأة في هذه النظرية؟

<sup>(</sup>۱) ابن العربي: الوصايا، ص. ص. 29 - 30، والنص نفسه في: ف. م.، دار صادر، ج4، ص. ص. ص. 454.

# رابعا - منزلة الأنثى في نظرية التثليث الأكبرية

لقد سبقنا وأن أشرنا إلى نظرية التثليث الأكبرية وأهميتها في فلسفته الصوفية في أكثر من موضع في هذا البحث، وتحدر الإشارة هنا إلى أن التثليث الأكبري وإن كان له صلة غير مباشرة بتثليث الاعتقاد المسيحي وأقانيمه الثلاثة، في الأكبري ومن حيث العدد ثلاثة، وعند طرح فكرة العدد يظهر الأثر الفيشاغوري ومن بعده أشر إخوان الصفا وفلسفتهم في الأعداد على ابن العربي، وقد يكون هو الأثر نفسه، أي الفيثاغوري على الفكر المسيحي في تثليثه للإله. فأما التأثير الفيثاغوري فيتمثل في فكرة أن الثلاثة هو أول الأفراد، أو أول الأعداد الفردية، وهو ما ردده إخوان الصفا<sup>(1)</sup> وذكره ابن العربي في نصوص كثيرة.

وأما الأثر الغير مباشر للتثليث المسيحي، فقد يكون في فكرة الحقيقة المحمدية، السيتي خصها ابن العربي في الفص الأخير بمحمد والشير وجاء بعنوان: "فص حكمة فردية في كلمة محمدية" وهو أول تثليث في فلسفة ابن العربي على الإطلاق لأنه يتعلق بتثليث على مستوى عالم الغيب الصرف، بينما باقي أنواع التثليث ونماذجه فارتبطت بعوالم أخرى لا تخرج عن تثليث عوالم الملكوت والجبروت والمشاهدة، أوعوالم الغيب والبرزخ وعالم الحس.

أما الحقيقة المحمدية فهي أول ألأفراد، وأول الأفراد هو العدد ثلاثة، بعد السواحد رمز الذات الإلهية في أحديتها، حيث اللاتعيين وحيث غيب الغيب لهذا السواحد غير خاضع للعد لأنه ليس عددا، فهو أصل العدد ومنشؤه، كما أن "الألف" ليس حرفا، وأما الإثنان فهو أول العدد مطلقا ويرمز للذات الإلهية في تعيينها بعد أن كانت في الغيب المطلق والاتعيين، ولكن هذا التعين لا يخرج الذات الإلهسية عن أحديتها بل يبقيها عليها، لكن بتميزها بالشفعية في الحالة الأولى حالة اللاتعين وبالوترية في حالة التعيين. وأما الثلاثة أو أول الأفراد فهي الحقيقة المحمدية اللاتعين وبالوترية في حالة التعيين.

<sup>(1)</sup> رسائل إخوان الصفا، ج1، ص. 77.

اليتي «تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشأة»<sup>(1)</sup> وهي الحقيقة الجامعة بين الشفعية والوترية، أو «الحقيقة البرزخية الجمعية بين الإطلاق والتعيين، وبين التعين والمتعين... لها الجمع ولها الفصل بين الطرفين، وهي عين الطرفين، في هذه المراتب كلها.»<sup>(2)</sup> ولهذا أوتي النبي الله جوامع الكلم.

إن هـذا التعدد الموحد في تثليث مجتمع مفترق بالخيال لا بالحقيقة، يعبر عنه بتئليث موحد أيضا يتداوله الفلاسفة وهو وحدة العلم والعالم والمعلوم، أو العقل والعاقبل والمعقول وفي تثليث ابن العربي هو المحب والحبب والمحبوب. ومهما بدا لنا هذا التثليث مفعم بالميتافيزيقا غير أنه لا ينأى بالكلية عن تثليث المسيحيين، من حيث العدد ومن حيث الطابع الإلهي الذي يضفيه المسيحيون على عيسى بن مريم عليه السلام، وإن كانت الحقيقة المحمدية عند ابن العربي المعبرة عن وجود النبيت ومن حيث الروح وحقيقة النبوة المحمدية لأن من حيث الجسد آدم أسبق ومن حيث الروح وحقيقة النبوة المحمدية المعبرة عن الإنسان الكامل وعن المحقيقة الإنسانية الأحدية الجمعية فأسبق من آدم. وهنا أيضا نلاحظ هذا التبادل في المراتب والأسبقية في الوجود وفي الرتبة، بين ثنائيات مختلفة، فمحمد أسبق من آدم من حيث حقيقته، وآدم أسبق في الوجود، آدم أسبق من حواء في الوجود ولحواء الأفصلية في المقام، العقل الأول أسبق في الوجود، والنفس الكلية أقرب من الله. وفي كل الأحوال في التثليث الأكبري رمز الأنثى لمن يكون محل الانفعال والتعيين وموضع المقدمة الصغرى في القياس المنطقي.

ومن الأمثلة النموذجية عن التثليث في فكر ابن العربي ذلك الذي كان بعد ظهور أول الخلق على الإطلاق وهو العقل الأول الذي أوجد الله منه النفس الكلية فطوقها بما يحوزه من جمال إلهي لقربة من الحضرة الإلهية ولتشبعه بصفاتها، ثم عشقها لما رآها ماثلة أمامه وعشقته لما حصلت منه من حقائق وحدث بينهما الاتحاد والنكاح المعنوي ومن اجتماعهما، مقدمة كبرى وصغرى، فاعلا ومنفعلا، ذكرا وأنشى ظهر منهما ثالث هو الهيولى أو الهباء، الأصل الجوهري لكل الامتدادات.

<sup>(1)</sup> ابن عربىي: فصوص الحكم، ج1، ص. 214.

<sup>(2)</sup> مؤيد الدين جندي: شرح فصوص الحكم، ص. 670.

لقد اعتقد ابن العربي أن لحكم تثليث نفاذ في كل الأشياء والموجودات ما دامت جميعها يظهر من أزواج مثمرة، فكل شيء في الوجود مؤلف من زوجين ينتج عنهما ثالث، وينطبق هذا على عالم الأشياء كما على عالم المعاني من لغة ومنطق (1) بل وينطبق حتى عالم الألوهية وعلى بدء الخلق، حيث كان الله ولا شيء معه، ولما أراد إيجاد العالم أوجده انطلاقا من تثليث على مستوى الألوهية: ذات، إرادة، كلم. وآخر على مستوى الأشياء في حال عدمها، أو على مستوى الموجودات قبل أن توجد: شيء معدوم، سماع، وامتثال للأمر الإلهين لهذا كله قال ابن العربي إن: «أصل الكون التثليث» (2) ومنه أصبح التثليث سار في كل شيء. وأحد أركان هذا التثليث رمز الأنوثة حيث محل الانفعال وحيث النتاج والإبداع والزيادة والكثرة.

وفي عالم المرأة لا استثناء عن حكم التثليث، وهي الركن الشديد فيه، وقد رأيان أن ابان العربي أخضع الحديث النبوي الشريف للقاعدة عندما لاحظ أن الالدي يحبب للرسول على ثلاثة أمور: النساء والطيب والصلاة، وجعل الأولية في التقرب من الله وإدراك تجليه في النساء قبل الصلاة، وجعل الطيب واسطة بينهما.

كما يكمن التثليث في عالم المرأة والرجل انطلاقا من النكاح وهو «اتحاد عنصرين لإنتاج ثالث في عالم العناصر، وهو في عالم الأرواح التوجه الإلهي نحو الطبيعة وفتح صور العالم فيها بالأمر، وهو في عالم المعاني توليد النتائج من المقدمات.. فالمرأة بذلك هي محل وجود أعيان الأبناء كما أن الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان الموجودات. فأمر بلا طبيعة لا يكون، وطبيعة بلا أمر لا تكون، ورجل بلا امرأة لا يكون، وامرأة بلا رجل لا تكون في مستوى أصل الخلق.»(3) وهذا يتضح التثليث في احتماع آدم بحواء وما ينتجانه من ولد والعملية برمتها بمثابة

<sup>(1)</sup> ساعد خميسي: نظرية المعرفة عند ابن عربي، ص. 59.

<sup>(2)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، ج1، ص. 117.

<sup>(3)</sup> حسين الصديق: مفهوم المرأة في فكر ابن عربي، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ربيع الآخر، 1421هـ، يوليو - 2000م، الحسنة العشرون، العدد: 80 [20 - 10 - 200] على الموقع الالكترونيي: http://www.awu-dam.org/trath/80/trath/004.htm

القياس المنطقي المؤلف من مقدمتين كبرى آدم وصغرى حواء والنتيجة: الذرية. وهيذا التثليث الناتج عن الثنائية أو الزوجية رمزيته في القرآن الكلمة الإلهية "كن" التي تظهر بها الموجودات، فالحرفين: "الكاف" و"النون" بمنزلة المقدمتين وما ينتج عن الامتثال هو النتيجة، وأما الواو فالرابط بين المقدمتين كما هو في القياس المنطقي، أما الرابط بين الأبوين في عالم الحس هو عملية الجماع والالتحام، فالواو خفي في كن لالتقاء الساكنين كذلك لا يظهر عند اجتماع الجنسين شيء ثالث لأن الالتحام حاصل والولوج تام لا يبقي الظهور (1).

يذكرنا هذا التفسير في الالتحام بنظرية الليبيدو الفرويدية، وبآراء كثيرة لعلماء النفس الذين عدوا التصوف سلوكا غير سوي وأن الصوفي يعيش حالة من الكبت الجنسي والعاطفي يخرجها في أشعار غزل ويزعم ألها ترمز للحب الإلهي. لكن يجب الإشارة هنا أنه عند ابن العربي لا وجود لحالة مرضية أو عقدة نفسية فالرجل أحب النساء من أعراق مختلفة وصرح بحبه لهن كما تزوجهن، لكنه ذهب بمسألة التزاوج والنكاح والتوالد من مسألة وجودية طبيعية وأعطاها بعدا ميتافيزيقيا يجمع بين الوجود و المعرفة والقيم جاعلا إياها إلهية المصدر، بدءا في عالم التعيين من "كن": أول كلمة إلهية، إلى القياس المنطقي الذي هو عند ابن العربي علم التوالد في الفكر وهو علم إلهي إلى احتماع آدم بحواء هو أيضا سكون النفس لجزء منها أو النفس لموطنها. فآدم موطن حواء لألها منبعثة منه، وفي هذا الانبعاث إعجاز إلهي يعكسس القدرة المطلقة على الخل بالكيفية التي يردها الله ولا تخضع لحتمية السببية ولا ليسلطة الطبيعة ومجرياته، ولهذا ومن كيفية انبعاث حواء من آدم برهن ابن عربي على أنه ابن الله.

<sup>(</sup>۱) ف. م.، عثمان يحي، ج2، ص. ص. 300 – 301.

#### خامسا - من انبعاث حواء إلى براءة مريم

تــشكل الكيفــية التي خلق الله بها حواء من آدم، انبعاثا لجسم تام كامل من جــزء من جسم آخر ليكون زوجا له ويعطي هذا الجسم المغاير درجة أقل من آدم ولكــن مقاما أرفع هو مقام الوحدانية فيربطه بالصفات والأسماء الإلهية مع تعددها مــضاد بعــضها البعض الآخر وهو ما ينعكس على الموجودات أزواجا وثنائيات مخــتلفة، وإن كــان الناس وخاصة من أصحاب الديانات السماوية مجمعون على كيفــية خلق حواء من آدم، فإنحم اختلفوا في خلق عيسى عليه السلام، فمنهم من المحم مريم العذراء بألها جاءت شيئا نكرا ووصف ذلك المشهد القرآن الكريم، حيث قــال تعــالى: ﴿... فَأَتَت به قَوْمَهَا تَحْمَلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جئت شَيْعًا فَريًّا ﴿(1) وصف والنعوت التي وصف بها، ووصف بها، ووصف بها والدته.

في الجزء الحادي عشر من الفتوحات المكية خص ابن العربي الباب السابع منه لمعرفة بدء الجسوم الانسانية، ومن خلق آدم ثم انبعاث حواء من جسمه، خلص إلى كيفية خلق عيسى عليه السلام ومن ثم البرهنة عن براءة والدته من كل التهم التي ألصقت بحا. و لم يقف ابن العربي عند التشخيص في مسألة خلق آدم وحواء وعيسى بل خلص إلى استنتاج عن الأنواع من الجسوم الانسانية وهي: آدم وحواء وعيسى وسائر الناس. ولأن فلسفته دوما في خدمة الحقيقة الدينية فلقد بني نظرته هذه على تأويل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكُمْ وَأُنتَى ﴾ (2) معتبرا هذه الآية من "جوامع الكلم" ومن "فصل الخطاب" الذي أوتي محمد ﷺ.

حيث ذهب إلى أن هذه الآية الكريمة تتضمن في ظاهرها وفي باطنها أنواع الجيسوم الانسانية الأربعة بكيفيات خلق مختلفة كل واحدة عن الأخرى لتعكس القدرة المطلقة على الخلق والمشيئة الإلهية في التصرف في الكون. وقد أولها على نحو

<sup>(1)</sup> سورة مريم، الآية 27.

<sup>(2)</sup> سورة الحجرات، الآية 13

ينطلق فيه أولا مما تحمله كل كلمة في الآية على حدة، ثم جمع عبارات الآية في نهاية الستأويل ليعود بها إلى ما يعطيه ظاهر معناها الذي يدركه الجميع، وقد جاء تأويله المنطلق من الباطن إلى الظاهر كما يلي (1):

- ﴿إِنَا خَلَقْنَاكُمْ﴾: بمعنى آدم من خلق الله مباشرة وسواه بيديه.
  - ﴿من ذكر﴾: خلق حواء من آدم، أي جزء من كل.
    - ﴿وأنثى﴾: خلق عيسى من مريم عليهما السلام.
- ﴿من ذكر وأنثى﴾: حلق سائر الناس بطريق التوالد والتناسل.

وعلى ضوء فهمه للآية المذكورة نخلص مع ابن العربي إلى أن: الأنثى البشرية هي أن الشيخ هي في السنين من الأجسام الأربعة. كما نستنتج مرة أخرى ما عهدناه لدى الشيخ الأكسبر من طرح لآراء ومواقف من مسائل متعددة ضمن الجواب على إشكال جزئي أو ميسألة بعينها. وكل ذلك لإعطاء البعد الرمزي في المسائل التي يطرحها، من خلال تأويل للنص القرآني بشكل يتسق مع منظومته الفلسفية الصوفية التي تسير في دوائر لا متناهية من رموز مؤولة ومن تأويل رمزي وهكذا دوايلك.

وفي تفسسيره لقوله تعالى: ﴿إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ﴾ أراد ابن العربي أن نفهم من هذا التشبيه برهان على براءة مريم، فكما خلق آدم من دون اجتماع الجنسين خلق عيسى كذلك من دون اجتماعهما، ثم إذا ضم إلى هذا فكرة خلق حواء من آدم، وهو ليس محلا للولادة يزيد من برهان براءة مريم «فظهور عيسى من مريم بغير أب، كظهور حواء من آدم من غير أم.»(2) لهذا كان عيسى الأب الثاني للبشرية.

ولكن هذا البرهان على براءة مريم نستنتج منه ما لم يصرح به ابن العربي في هنذا الموضع على الأقل وهو: إن خلق المرأة من الرجل بلا أم بمنزلة خلق عيسى من أم بلا أب واكتملت الدائرة، حيث خلق آدم من لا أب ولا أم وخلق حيواء من رجل ولا أم وخلق عيسى من أم ولا أب وخلق الباقي من أب ومن أم، اكتملت الاحتمالات الممكنة في الخلق لتدل على قدرة مطلقة للخالق لأن مثل هذه

<sup>(</sup>۱) ف. م.، عثمان يحي، ج2، ص. ص. 247 – 248.

<sup>(2)</sup> ف. م.، عثمان يحي، ج2، ص. 249.

الاحتمالات يستحيل إرجاعها إلى أسباب موضوعية أو طبيعية قد تقطع تسلسل العلة إلى لله. أو تحول دون مبدأ العلة الكافية. ذلك لأن ما في عقيدة ابن العربي من أشعرية وما في تجربته الصوفية من غوص في علم الباطن يلزمانه عدم الاعتقاد بحتمية وسلطة قانون العلية، وما هذه الأشكال المختلفة في كيفية الخلق إلا دليل على أن الذي خلق العلل وجعلها منسجمة ومترابطة ومتسلسلة في عالم الأشياء قادر بمشيئته المطلقة وبإرادته أن يخلق بالكيفية التي يريد وبجميع الاحتمالات الممكنة: المعقولة المالوفة والخارقة للعادة. هذه الأشكال والاحتمالات المتحققة هي:

- آدم: لا أب ولا أم
- حواء من رجل ولا أم
- عيسي من أم ولا أب
- الناس من أم ومن أب

شكل رقم 5 الجسوم الإنسانية الأربعة

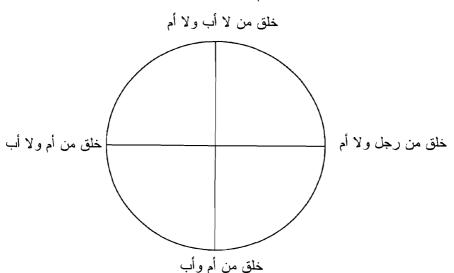

## سادسا - المرأة وطريق التصوف

في دراستنا لموضوع المرأة والمسلك الصوفي في رأي ابن العربي، وانطلاقا من موقفه السالف الذكر من المرأة والأنثى ورمزيتهما في فلسفتهن يمكن طرق هذا الموضوع من جانبين: جانب نظري والآخر تطبيقي، فأما النظري فيتمثل في منزلة المرأة الصوفية في نظر ابن العربي وإمكانية بلوغها درجة الإنسان الكامل منظها مثل السرجل. وأما الجانب الآخر فتجسده تلك النماذج الحية من النساء السوفيات اللائبي كان لهن تأثير على ابن العربي، سواء السابقات عليه أو المعاصرات له، وكذا من النساء اللائبي تتلمذن عليه وألبسهن الخرقة لبلوغهن درجات عليا في التصوف.

لم ينتظر التصوف حتى عهد ابن العربي كي تظهر فيه من النساء الصوفيات من كان لهن الأثر البارز في منحى علم الباطن، فقد كانت "رابعة العدوية" (توفيت حوالي 215هـ/830م) ممن شكلوا نقطة تحول في التصوف، حيث انتقل فيها من مرحلة العبادة والزهد الذين قوامهما الخوف من النار والطمع في الجنة إلى مرحلة التصوف المفعم بالحب الإلهي لذات الله لا طمعا في ثواب ولا خوفا من عقاب. كما إن التصوف معها بدأ يأخذ الجمع بين النظر والعمل، وبدأت تظهر فيه فكرة الفناء وملامح لفكرة وحدة الوجود. وإذا كان ابن العربي قد ذهب

<sup>(1)</sup> رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيك العدوية البصرية العابدة، لا يعرف عن حياتها إلا القليل ومختلف في تحديد تاريخ وفاتها بين، 135و 180 و125هـ يقع أحيانا الخلط بينها وبين رابعة البدوية دفينة بيت المقدس خاصة القائلين بأنها توفيت 185، تميزت بالتنقل في حياتها من النقيض إلى النقيض من حياة المجون والغناء إلى حياة الزهد والورع وهـو مـا قد يفسر قوة حال ومقام التوبة الذي ارتقت به إلى حال ومقام المحبة وهي النقلة التي غيرت وطورت بها التصوف.

لترجمتها يمكن الرجوع إلى: - ابن كثير: البداية والنهاية، ج10، ص. 186 وكذا إلى: ابن العماد: شنرات السذهب ج1، ص. 193، وإلى: ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمام، تحقيق محمد مصطفى وعبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ/ 1992م، ج7، ص. 327 - 328. وكذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان، ج2، ص. 285. والأتابكي: النجوم الزاهرة ج 1، ص. 330.

بعيدا بنظرية الحب وربط فيها بين حب الرجل للمرأة وحب المرأة للرجل والحب الإلهي، فإن لرابعة العدوية السبق في التأسيس لمذهب المحبة ببعدها الإلهي فقط، لأن حبها لله وامتلاء قلبها به لم يُبق أي موضع لأيِّ كان، ولقد بلغ بها هذا الحب درجة أن توجهت باللائمة إلى "رياح بن عمرو القيسي" وهو المعروف بشدة ورعه وبي "المتخشع البكاء المتضرع الدعاء"(1)، لما رأته يقبِّل ولده ويضمه إليه فقالت له: «أتحبه؟ قال: نعم! قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره تبارك اسمه... فصرخ رياح وخر مغشيا عليه ثم أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه وهـو يقول رحمة منه تعالى ذكره ألقاها في قلوب العباد للأطفال.»(2) وعن تفريغ القلب عن كل ما سوى الله وملئه بذكره، حتى بلوغها درجة الفناء فينعدم أمام كل موجود ما عدا الحبيب، وهذا هو المعنى العام الذي تتضمنه أبياها القائلة(3):

وحبا لأنك أهل لذاك وحبا لأنك أهل الذاك في من الماك في المناك الكلون حتى أراكا ولكن لكن الحمد في ذا وذاكا

أحبك حبين حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى وأما الذي أنت أهل له فما الحمد في ذا ولا ذاك لي

ولقد علق ابن العربي على حب رابعة العدوية لله بأنه: "حب امرأة" فأنوثتها زادها قدرة على التعبير عن حبها وعن تعلقها بمحبوبها إلى درجة قولها أن لو قطعها إربا إربا لم تزدد فيه إلا حبا. كما علق على هذه الأبيات وعلى ناظمتها قائلا: «يقال إن هذا قول رابعة العدوية المشهورة التي أربت على الرجال حالا ومقاما، وقد فصلت وقسمت - رضي الله عنها - وهو أعجب الطرق في الترجمة عن الحيب» (+) وهذا لم يكتف الشيخ الأكبر "صوفي المرأة" بأن عبر عن إعجابه

<sup>(1)</sup> الأصبهاني (أبو نعيم أحمد بن عبد الله): حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هــ/1985م، ج 6 ص. 195

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ج 6 ص. 192.

<sup>(3)</sup> الكلاباذي (أبو بكر محمد): التعرف لمذهب أهل النصوف، تقديم وتحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقى سرور، 1407هــ/1986م، ص. 110.

<sup>(4)</sup> ف. م.، دار صادر، ج2، ص. 359.

بنظم رابعة العدوية وهو إعجاب يجمع عليه جهابذة الصوفية من الرجال ويتعلمون مـنه، بل رتبها في سلم العرفان في درجة تعلو عن درجة الرجال سواء في الأحوال أو في المقامات، أو سواء فيما هو عارض من طوارق أو فيما هو قار من درجات صوفية عالية، ومن هذه المقامات مقام التوبة ومقام المحبة ومعلوم أنه من بلغ مقام المحبة فقد وصل لأنه مقام يتحقق فيه الفناء، ولن يشعر فيه صاحبه إلا بذات الحق، ثم لأنه مقام يتحول فيه فعل العبد فعلا إلهيا بنص الحديث المذكور آنفا. وهذا ما يـــبرر حسب ابن العربـــي أشعار الحلاج وما جاء فيها من معاني تعبر عن الفناء<sup>(1)</sup> حتى رموه بالقول بالاتحاد وبالحلول، ومن هذه الأقوال التي يقصدها ابن العربسي قول أبي منصور الحلاج<sup>(2)</sup>:

> أنا من أهنوي ومن أهوى أنا نحن منذ كنا على عهد الهوى ف\_\_إذا أب\_\_صرتني.. أب\_صرته أيها السائل عن قصتنا روحته روحتي وروحتي روحه

نحين روحيان حللينا بيدنا يُصرب للسناس الأمشال بسنا وإذا أب\_\_\_\_\_ صرته أب\_\_\_\_ صرتنا لــو تــرانا لم تفــرق بينــنا مے رأى روحین حلت بدنا

وفي تعميقه لمعنى المحبة التي ترقى بصاحبها إلى أرقى درجات التصوف استدل ابن العربي أيضا بأبيات شعرية "لجارية عتاب الكاتب" تأتي مكملة لأبيات رابعة العدوية وهي<sup>(3)</sup>:

ارحم اليوم زائرا قد أتاكا يا حبيب القلوب ومن لي سواكا قد أبي القلب أن يحب سواكا أنت سؤلي وبغييق وسروري طال شوقي مت يكون لقاكا غـــير أبي أريــدها لأراكــا

يا منايا وسيدى واعتمدي ليس ســؤلي مــن الجنان نعيما

<sup>(</sup>۱) ف. م.، دار صادر، ج2، ص. 359.

<sup>(2)</sup> الحلاج: ديوان الحلاج، ص. 65.

<sup>(3)</sup> ف. م.، دار صادر، ج2، ص. 359.

وليبن ابن العربي مدى استفادته من رابعة ومن أمثال هذه الجارية ومن الحلاج والعمل على تجاوزهم أنه أضاف لكل هذه الأبيات أبياتا شعرية من نظمه تأتي في نفس السسياق، سياق المحبة الخالصة التي لا يعتريها تغير لا بالزيادة ولا بالنقصان لأنها بلغت درجت الكمال ودرجة التحقق بالصفة الإلهية أو باسم من أسماء الله، فقال<sup>(1)</sup>:

نع يمك وع ذابك لي سواء فح بك لا يح ول ولا يريد فحب ي في الذي تختار مني وحبك مثل خلف لي جديد

ولم يقسف ابن العربي بالترقي في مقام المحبة عند هذا الحد الذي وافق فيه رابعة والحارية والحلاج وأضاف عليهم بل سار به إلى درجة من الحب الذي لا يمكن إلا أن نصفه بحب جنوبي، فضًّل ابن العربي تسميته: "حب الحب" وهو الذي يبلغه المحب ويفني في ذات المحبوب فناء ينتهي به إلى أن ينسى نفسه تماما لألها فنيت وينسى حتى محبوبه لاستغراقه الكلي في الحب. وهذا النوع من العشق يصنفه ابن العربي ضمن أسرار العرفان التي لا يجب البوح كها. وعن هذا النوع من الحبة قال ابن العربي: «نعت المحب بأنه ناس حظه وحظ محبوبه استفرغه الحب فأنساه المحبوب وأنساه نفسه، وهذا هو حب الحب وحقيقته الإلهية التي صدرت منها هذه الحقيقة لا تنقال، نعم تنقال إلا ألها من الأسرار التي لا تذاع فمن كشفها عرفها، ولا يجوز له أن يعرف كها.» وينطبق على هؤلاء الناسين المنسين، حسب ابن العربي قسوله تعالى: ﴿...نَسُوا اللَّه فَنسيّهُمْ...﴾ (3) وهو معني مؤول لا المعنى الحبر وينهون عن المعروف، وهؤلاء ليسوا منافقين بل محبين حبا بلغ كهم درجة الجنون وهم الذين يصفهم ابن العربي في موضع غير هذا بمجانين العقلاء.

وبالرغم من ذلك فمن رام الحب الإلهي ولم يبلغ هذا النوع من الحب فهو غير قدادر على بلوغ الكمال، لهذا قال ابن العربي: «كل حب لا يتعلق بنفسه وهو المسمى حب الحب لا يعول عليه، [و]كل حب لا يفنيك عنك... لا يعول

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج2، ص. 359.

<sup>(2)</sup> ف. م.، دار صادر، ج2، ص. 359.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة، الآية 67.

عليه.» (1) ومثل هذا الحب لا تحده العبارة؛ لأنه «من حد الحب ما عرفه ومن لم يذقه شربا ما عرفه، ومن قال رويت منه ما عرفه فالحب شرب بل ري». ولما كان الحسب لا تعريف له كان «المحب لا نعت له يقيد به ولا صفة» (2) وعندما نقول لا نعست له فمعين هذا أنه بلغ درجة الفناء التام والكمال الذي لا يقبل الضبط والستحديد لأنه إن حدد لزمه النقصان بوجه ما. لهذا كله عد ابن العربي مقام المحبة في أعلى درجات الترقي الصوفي وجامعة لها، فقال: «اعلم أن مقام المحبة أعلى المقامات والأحوال، وهو الساري فيها. وكل مقام أو حال قبلها فلا يراد. وكل مقام أو حسال بعدها فمنها يستفاد.» (3) ومن قيمة مقام المحبة علت قيمة رابعة العدوية لدى الصوفية فكانت قدوة لهم.

إن نموذج "رابعة العدوية" وغيرها في الحب الإلهي ومنوزلة كثير من النساء العارفات العابدات الزاهدات لدى ابن العربي تدعونا إلى القول بأن المرأة في التصوف الأكبري لا تقف عند حدود كونما محلا للانفعال، وشهود الحق فيها أتم وأكمل، يمعنى أن قيمتها في التصوف ليس فقط من باب جمالها وعشقها، بل لها في التصوف مكافحا كعارفة سالكة سبيل الكشف، ولها إمكانية بلوغ الكمال مثل الرجل في التصوف الأكبري، ولا فرق في هذا المسعى بين الجنسين ماداما مكلفين ومحتمعين يولفان الإنسان الذي أنيط بالخلافة ومطالب ببلوغ أقصى درجات الكمال، لهذا يذهب ابن العربي إلى أنه إذا كان البناء الجسدي يختلف بين الرجل والمرأة بحكم أن المرأة منبعثة من الرجل، وإذا كان بينهما تفاوت في الدرجات والسرتب، بحسب الحال والمقام، مرة للرجل وأخرى للمرأة، فإن لا اختلاف ولا تفاوت بينهما في إمكان بلوغ الكمال. لأن الحديث النبوي الشريف جعل الرجل شقيق المرأة في قوله على «إنما النساء شقائق الرجال» (4)

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة Y يعول عليه، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، Y 1367هـ/1948م، ص. ص. 6 – 7.

<sup>(2)</sup> ف. م.، دار صادر، ج2، ص. 359.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: تنبيهات على علوم الحقيقة المحمدية، ص. 41.

<sup>(4)</sup> أبو داود السجستاني: سنن أبي داود، باب في الرجل يجد بلة في منامه، ج1، ص. 61. ورواه أحمد والترمذي أيضا في صحيحهما، مسند الإمام أحمد، ج6، ص. 256. والجامع الصحيح سنن الترمذي، ج1، ص. 190.

الـــشريف بنى ابن العربـــي موقفه من مساواة الرجل بالمرأة في المسلك الصوفي وبلوغ درجة الإحسان ومن ثم الكمال، حيث قال شعرا<sup>(1)</sup>:

إن النسساء شقائق الذكران والحكم متحد الوجود عليهما وتفرقا عنه بأمر عارض وإذا نظرت إلى السماء وأرضها انظر إلى الإحسان (2) عينا واحدا

في عسالم الأرواح والأبسدان وهو المعسبر عسنه بالإنسسان فصل الإناث به من الذكران فسرقت بينهما بالا فرقان وظهوره بالحكم عن إحسان

وفي خطابه لأصحاب الهمم والترقي في الدرجات الرفيعة قال ابن العربي: «إن المنازلات الستي بين حقائق الأسماء الإلهية وبين الحقائق الإنسانية في الإنسان الكامل امرأة كان أو رجلا تتعدد بتعدد التوجهات والأسماء»(3) فالكمال إذن تبلغه المسرأة أوالسرجل، فكلاهما إنسان له من الحقيقة المحمدية ومن صفات آدم التي هي على صورة الإله، وله من الصفات والأسماء الإلهية المبثوثة فيه مختصرة الحضرة الإلهية ومختصرة العالم كله، ثم إننا رأينا من قبل أن التجليات الإلهية بأكمل شهودها تكون في المسرأة، ولهذا تنسحب قاعدة "من عرف نفسه عرف ربه" على المرأة كما على الرجل، وربما على المرأة أكثر بحكم مقام "الواحدية" الذي لها، والذي يجعلها أقرب

<sup>(1)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. 87.

<sup>(2)</sup> يعد مقام الإحسان عند الصوفية من أهم المقامات وأجلها حتى أنه المرادف في كثير من الأحديان لكلمة التصوف والمعرف له، وهو مستمد من حديث الرسول كالله في إجابة على أسئلة جبريل، منها ما الإحسان؟ قال كاله: «أن تعبد الله كأنه تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك...»

<sup>-</sup> ابن خسزيمة (أبو بكر السلمي): صحيح ابن خزيمة، نحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، 1390هـ/1970م، كتاب الزكاة، ج4، ص. 5. وورد أيضا في صحيح ابن حبان، باب ذكر الأخبار عن وصف الإسلام، ج1، ص. 391. وفي غيرهما من الصحاح.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: الحكم الصوفية، إرشادات ولطائف، تحقيق محمد عمر الحاجي، دار الحافظ، دمشق، 2001، ص. 25. هذه الحكم هي بعينها النص الوارد في إحدى رسائل ابن العربي الغير محققة وهو: كناب التراجم، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367 هـ/1948م، ص. 2.

مـــن الـــصفات الإلهية، بحكم أنما محل لها، ثم إنها تحتوي على الرحم محل التكوين والخلق، والرحم في الفكر الأكبري له علاقة بصفة الله واسمه: "الرحمن"<sup>(1)</sup>

ولما كانت الرسالة مما اختص به الرجال دون النساء فإن «فضل الرجل بالأكملية لا بالكمالية، فإن كملا بالنبوة فقد فضل الرجل بالرسالة والبعثة ولم يكن للمرأة درجة البعثة والرسالة، مع أن المقام الواحد المشترك يقع التفاضل في أصحابه بينهم... وقد شرك الله تعالى بين الرجال والنساء في التكليف، فكلف النساء كما كلف الرجال، وإن اختصت المرأة بحكم لا يكون للرجل فقد يختص الرجل بحكم لا يكون للمرأة.» (4)

<sup>(1)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. ص. 87، 88.

<sup>(2)</sup> سورة التحريم، الآية 5. بالرغم من أن هذه الأوصاف الواردة في هذه الآية تتعلق بالزوجة التي تكون بديلا عن المطلقة، إلا أن هذا لا يمنع من صحة وجه الاستشهاد بها لأن القرآن بالفعل كما توجه بالخطاب للإنسان بشكل عام توجه أيضا بالخطاب للرجال وللنساء وخصهم بنفس الأوصاف المتعلقة بالعبادة.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية 253.

<sup>(4)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. 88.

وهذا يكون ابن العربي قد سوى في أمر الإنسان الكامل بين الرجل والمرأة، لأن الأمر يتعلق بمن يتولاه بعلمه وبرحمته. فأما رحمته فقد وسعت كل شيء وأما علمه فقد خلق في الإنسان الاستعداد لبلوغه إن اجتهد دون أن يخص بذلك الرجل دون المرأة ولا العكس. وحتى الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه الرسول راح الله المراة ولا العكس وحتى الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه الرسول ولي الناس فأمر قوم ولو أمرهم امرأة (1) قال عنه ابن العربي أنه يتعلق بتولية الناس ونحن نستحدث عن تولية الله، فالله يتولى الرجل والمرأة بعلمه (2)، أما مسألة تولية الناس فأمر آخر له موضعه وله الحكمة المتعلقة به.

وهاناك من الدارسين من ذهب إلى أن هذا النص لا يعضده نص في القرآن يحسرم تولية المرأة شؤون الحكم، بل تحدث القرآن عن بلقيس الملكة دون أن يستهجن حكمها ووصف إسلامها، كما ذهب ابن العربي، إسلاما يصحبه تفقه؛ لأنها قالت كما جاء في القرآن الكريم: ﴿... رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (3) فالمعية هنا دليل على أنها انقادت "لله وأس العالمين" لا "لسيلمان (4). وهو ما فهم منه أيضا أن «بلقيس ظلت موضوعية وواعية لشروطها وموقعها كسيدة قومها أمام سليمان (5). ومن الأمور ذات الصلة بالفروع (الفقه) فيما يخص المراة والمترتبة على القول بإمكانية بلوغها الكمال تميز ابن العربي مع قلة من العلماء بالقول بجواز إمامة المرأة على الإطلاق للنساء كما للرجال، حيث أحصى المواقف المتباينة من هذه المسألة وحدد موقفه منها بوضوح وحصص لذلك فصلا في الفتوحات المكية سماه: "فصل، بل وصل في إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال وبالنساء، وبه قسول، ومنهم من منع إمامتها على الإطلاق، ومنهم من أجاز إمامتها على النساء دون السرجال. الاعتبار في ذلك، شهد رسول الله على النساء بالكمال، كما دون السرجال. الاعتبار في ذلك، شهد رسول الله على النساء بالكمال، كما

<sup>(1)</sup> النسائي: المجتبى من السنن، باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، ج8، ص. 227. ورواه كذلك ابن حبان، وأحمد والترمذي والبخاري. مع استبدال أحيانا كلمة أمرهم بن "تملكهم" و "أسندو".

<sup>(2)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. 89.

<sup>(3)</sup> سورة النمل، الآية 44.

<sup>(4)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، ج1، ص. 157.

<sup>(5)</sup> سعاد الحكيم: المرأة ولية وأنثى.. قراءة في نص ابن العربي.

شهد لبعض الرجال، وإن كانوا أكثر من النساء في الكمال، وهو النبوة، والنبوة إمامة، فصحت إمامة المرأة والأصل إجازة إمامتها، فمن ادعى منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له ولا نص للمانع...» (1) فالقول بكمال المرأة إذن انجر عنه القول بجواز إمامتها للرجال وللنساء، خاصة وأنه حسب ابن العربي لا وجود لدليل نصي صريح يمنع ذلك.

لم يكتف ابن العربي بذكر إمكانية بلوغ المرأة درجة الإنسان الكامل، بل فصل في المسألة ووضح بألها مثل الرجل لها أن تبلغ أقصى درجات التصوف وهي درجة القطب الغوث، حيث قال عن اشتراك تساوي المرأة والرجل في إمكانية بلوغ كل مرتاب التصوف: «... وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء والرجال، ويشتركان في جميع المراتب حتى في القطبية» (2) وحينها ينطبق عليها ما ينطبق على القطب من الرجال من وصف فتكون «مركز الدائرة ومحيطها ومرآة الحق، عليه [ها] مدار العالم، له [ها] رقائق ممتدة إلى جميع قلوب الخلائق...» (3) لكن عندما يعطي ابسن العربي للمرأة إمكانية بلوغ الكمال وبلوغ درجة القطبية وهي أقصى درجات التصوف الممكنة، فإنه يعطيها إمكانية وأهلية تملك الكون وخلافة الله بأسمائه وصفاته ونيابة الرسول في أمته، ونيابة آدم وحيازة الحقيقة المحمدية؛ ذلك لأن للإنسان الكامل رمز، ومفهوم حسي، ونموذج معنوي، أمّا الرمز فهو آدم عليه الحمدية؛ الحمدية؛ وأمّا النموذج المعنوي فهو: عليه الحمدية المحمدية المحمدية، ولأن كل هذه المهام مناطة بالإنسان الكامل في فكر ابن

<sup>(1)</sup> ف. م.، دار صادر، ج١، ص. 447. ويـشير الأستاذ محمود غراب جامع نصوص ابن العربي في مختارات بحسب الموضوعات الفقهية والعقدية وغيرها، إلى أن الذين منعوا إمامية المرأة منهم ابن حزم، ومن الذين أجازوا لإمامتها على الإطلاق مثل ابن العربي: "الإمام أبو ثور"، و"المزني" من الشافعية، ومن الحنابلة من أجاز إمامتها في صلاة التراويح ولكن تقف خلف الرجال ابن قدامة وأجاز ذلك الطبري أيضا...

<sup>-</sup> محمـود محمود الغراب: الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي، جمع وتأليف، مطبعة نضر، دمشق، ط2، 1401هـ/1981م، ص. 238.

<sup>(2)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. 89.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: كتاب المنزل القطب، ص. 2.

<sup>(4)</sup> طلعت مراد بدر: ابن عربي الفيلسوف المفترى عليه، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، تصدر عن جامعة الكويت، عدد 24، المجلد السادس، خريف1986، ص. 26.

العربي، فهي بهذا مسؤولة وملكة لكن بتكليف إلهي. ومسؤوليتها هنا أكبر وأعظم بكثير من مسؤولية قد يكلفها بها البشر، وملكها في النوع الأول أعظم من أن يقاس بالملك الذي يمكن أن تتولاه في أمور الدنيا. فلها إذن أهلية تملك دولة الأرواح لا دولة الأجاء الأجاء لا حد جغرافي لها لأنها موصولة بأسماء الله وصفاته. وهنا يكون لها من الرجولة ما يعكس فعاليتها لا مجرد انفعالها لأنه في الفكر الأكبري: «كمال الرجولية فيما ذكرناه -[أي في الفاعلية والتأثير] - سواء كان ذكرا أو أنثى» (1). وبهذا نكون في فلسفة ابن العربي كلنا إناث إذا كنا منفعلين، وكلنا رجال إذا كنا فعالين ومؤثرين.

فيما يمكنا أن نسميه مطابقة فكر ابن العربي لواقعه في بحال المرأة وعلاقتها بالتجربة الكشفية، نستطيع سرد الكثير من الأسماء لنساء اعترف ابن العربي لهن بالكمال مبتدئا بما نص عليه الحديث النبوي الشريف وهو الحديث نفسه الذي يستند ابسن العربي عليه في اجتماع النساء والرجال في درجة الكمال، ونص الحديث الذي اعتمده الشيخ الأكبر يقول: «كمل من الرجال كثيرون ومن النساء مريم بنت عمران وأسية امرأة فرعون» (2) وفي موضع آخر من الفتوحات المكية (3) يتحدث ابن العربي على الخاص الذي حازته من زوجات النبي الله حفصة وعائشة رضي الله عن العلم الإلهي الحاص الذي حازته من زوجات النبي العربي أحد غيرهما من كافة الخلق مما ينم عن بلوغ درجة من الكمال تفردتا به.

<sup>(1)</sup> ف. م.، دار صادر، ج2، ص. 588.

<sup>(2)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. 88. نص الحديث هذا هو الوارد في الصحاح بمعناه، لكن يختلف. من حيث اللفظ، وينقصه تفضيل عائشة على كل النساء، حيث يقول الرسول على: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كف ضل الشريد على سائر الطعام»/- البخاري: الجامع الصحيح المختصر، ج3، ص. 1252 ورواه الترمذي في سننه في باب ما جاء في فضل الثريد، ج4،

وفي حديث آخر عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله على يقول «خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد»/- مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رضي الله عنها، ج4، ص. 1886.

<sup>(3)</sup> ف. م.، عثمان يحي، ج3، ص. ص. 150 – 151.

بالإضافة إلى هذه النماذج من النساء الكاملات يعترف ابن العربي للمرأة الصوفية عليه بالمشيخة بل بالأمومة المعنوية أو الروحية في مجال التصوف كما هو الشأن مع: "فاطمة بنت أبي المثنى" ذكرها ابن العربي في أكثر من كيتاب له، وسرد قصته معها في "الفتوحات" وفي: "رسالة روح القدس" ومما قاله عنها أنما «كانت والهة في الله تعالى، من رآها يقول: حمقاء، فتقول: الأحمق من لا يعرف ربه»(1) وهذا ما يجسد ما ذكر من قبل عن الحب الإلهي وعن حب الحب.

اللافــت للنظــر في قصة ابن العربــي مع هذه العجوز التي لقيها بإشبيلية في الــسنوات الأخــيرة مـن حياته بالمغرب الإسلامي، وهي طاعنة في السن بلغت التــسعينيات من عمرها، أنه حدمها لسنوات وكان يناديها بأماه، وتدعوه بولدي، ولم يعرف عن ابن العربي، حسب الدارسة(2) المتخصصة والولوعة بالدراسات الأكبرية، أن صرف مثل هذا الوقت في حدمة أحد غيرها. ولم يكن ابن العربسي وحده قد تطوع لخدمتها، بل يوجد غيره وهو ما ندركه من قوله أنما كانت تؤثره على كل من يخدمها. ولا شك في أن تمافت الرجال على حدمتها يعكس ما بلغته هذه المرأة من مكانة في التصوف وفي الورع والزهد، لأن مع هذه المكانة يروي ابن العربــــي أنها كانت تقتات من الفضلات، ولم يكن لها بيتا يأويها حتى بني لها ابن العربيي كوخا بقت فيه إلى أن وافاها أجلها. يقول ابن العربي عن لقائه بهذه العجوز وعن ملامحها التي لا تعكس سنها وعن حظها من القرآن: «وكذلك لقيت فاطمة بنت أبيي المثنى باشبيلية، أدركتها في عشر التسعين قد أسنت لا تأكل إلا ما يطرح الناس على أبواهم من الأطعمة، قليلة الأكل جدا. كنت إذا قعدت معها أســـتحي أن أنظـــر إلى وجههـــا من عظيم تورد وجنتيها ونعمتها وهي في عشر التسعين سنة. كانت سورتما من القرآن الفاتحة. قالت لي أعطيت الفاتحة أصرفها في كــل أمـر شـئت، بنيت لها بيتا من قصب تسكنه.»(3) ولها من تصرفها بالفاتحة كرامات يورد بعضها ابن العربي في الفتوحات.

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة روح القدس في محاسبة النفس، تحقيق عزة حصرية، ص. 126.

<sup>(2)</sup> سعاد الحكيم: المرأة ولية وأنثى.. قراءة في نص ابن العربي.

<sup>(3)</sup> ابن العربي، المصدر السابق، ص. 126.

ويروي ابن العربي سبب تفضيلها إياه على كل من كان يدخل عليها أنه كل المن كان يدخل عليها أنه كل الإعتان إذا حضر عندها حضر بكليته مفرغ الهمة، كله آذان صاغية، لا يشغله عما هو خارج حضرتها أي شاغل، ويصف ابن العربي هذا الإعتاب المتبادل بقوله: «كان لها حال مع الله، وكانت تؤثرني على كل من يخدمها من أمثالي وتقول: ما رأيت مثل فلان إذا دخل علي دخل بكله لا يترك منه خارجا عني شيئا.»(1) بمعنى أن حضوره معها كان روحا وحسدا، قلبا وقالبا.

ومن الأفكار التي تميز بالفعل هذه المرأة هو تعجبها الغريب ممن يدعى حب الله ويبكي تضرعا له، ففي رأي هذه العجوز الزاهدة لات يجتمع الحب والبكاء، فالحب مقرون بالفرح والبهجة والسعادة بما نحب وبما نلقى لدى من نحب، بينما البكاء مقرون بالحزن والندم وعدم الوصول إلى البهجة التامة ونيل السعادة المطلقة، وهي السعادة التي لا يبقى معها غم ولا حزن ولا بكاء، فكلها فرح لألها حب نتج عن معرفة، ومعرفة نتجت عن حب. يقول ابن العربيي واصفا هذا الموقف المتميز لفاطمة بنت المثني، أمه الروحية: «عجبت لمن يقول أنه يحب الله ولا يفرح به وهو مــشهوده، عينه إليه ناظرة في كل عين لا يغيب عنه طرفة عين، فهؤلاء البكاؤون كيف يدعون محبته ويبكون؟ أما يستحون؟! إذا كان قربه مضاعفا من قرب المتقربين إليه والمحب أعظم الناس قربة إليه فهو مشهوده، فعلى من يبكي؟ إن هذه لأعجوبة.»(2) فالمحبة إذن في نظر الصوفية العجوز لا تقترن بالبكاء، وهذا بمثابة نقد لمن تميز في الصوفية بالبكاء، وقد سبق ذكر أحدهم من قبل في هذا البحث، ولا يقبل تبرير كثرة البكاء ولا يؤخذ على أنه رتبة عالية في التصوف، لأنه كما سبق وأن رأيــنا مــع ابــن العربــي أعلى المقامات الحب وهو يستغرق كل المقامات الأخرى، لكونه مرتبط بالإحسان و درجة الإحسان لن ينالها الإنسان إذا لم يتقرب من الله و القربة منه شرطها المحبة المتبادلة.

ولما عرضت فاطمة بنت أبي المثنى فكرتما هذه عن الحب ورفضها لفكرة السبكاء مع المحبة على ابن العربي وطلبت منه رأيه فيما قالته، جاءت إجابة ابن

<sup>(1)</sup> ف. م.، دار صادر، ج2، ص. 347.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج2، ص. 347.

العرب\_\_\_ بالتسليم بما قالته، وبإقرار في الآن نفسه لعلاقة الأمومة والبنوة الروحية والرميزية بينهما، حيث قال ابن العربي: «ثم تقول لي: يا ولدي ما تقول فيما أقول؟ فأقول لها: يا أمي القول قولك. »(1) وبمذا التسليم وبإعجابه بالمرأة يكون ابن العربي قد صرح بالتتلمذ على امرأة أرته معنى الحب الإلهي، وأخبرته بفرحها بمذا الحبب وبغيرة محبوها عليها وببهجتها باختياره لها من بين أبناء جنسها، وبالبلاء الــذي يــصيبها إذا مانشغلت عنه فيما انشغلت فيه. وقد أكد ابن العربــي لفظا علاقة الأمومة التي تربط بهذه العجوز التي كانت إذا زارها أمه الحقيقية بشرها بان العرب\_\_\_ وتوصيها وصية غريبة لها دلالتها الرمزية، وعن إقرارها بأمومتها له وعن هذه الوصية الغريبة يقول ابن العربي: «كانت تقول لي: أنا أمك الإلهية و"نور" أمــك الترابية، وإذا جاءت والدتي إلى زيارتما تقول لها: يا "نور" هذا ولدي وهو أبوك، فيبريه ولا تعقيه»(2) يلاحظ على علاقة ابن العربي بهذه العجوز أنها لم تكتف بأن جردت والدته من أمومتها، بل حولتها إلى بنت له وهو أبوها، وعوض أن تأمره بأن يكون بارا بوالدته ولا يعقها، أمرت والدته بذلك. والمقصود من كل هـــذا هــو علــم العجوز بأن ابن العربــي بار بوالدته وعلى تربية صوفية تؤهله للمقامات العليا وتتنبأ له بالولاية والقطبية مما يجعله أبا لكل البشرية والكل يجب له طاعته وعدم معاداته، فمن هذا الباب يصبح ابن العربي أبا لأمه.

ومن النسساء اللائي شهد لهن ابن العربي بالتفوق في التصوف حتى على السرجال امرأة أندلسية أيضا تدعى: "شمس أم الفقراء"، مما قاله عنها: «ما لقيت في الرجال مثلها في الحمل على نفسها، كبيرة الشأن في المعاملات والمكاشفات، قوية القلب، لها همة شريفة... اختبرتها مرارا في باب الكشف فوجدتها متمكنة، الغالب عليها الخوف والرضا، وتحصيل هذين المقامين في وقت واحد عندنا عجيب يكاد لا يتصور.» (3) فالملاحظ على الأمثلة والنماذج من النساء الصوفيات والعالمات تفرد كل نموذج مما يتفوق فيه على الرجال، وتميزه في الآن نفسه بخصوصية يستقل بما عسن غيره سواء من النساء أو من الرجال. وقد رأينا من قبل أنه روى الحديث عن

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج2، ص. 347.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: رسالة روح القدس، ص. 126.

امراة أحازت له ذلك وهي أحت صهره وأستاذه "ابن.أبي الرجا الأصفهاني"، وعنها وعن هذه الإحازة قال ابن العربي: «لما نرلت مكة سنة خمسمائة وثمان وترسعين ألفيت ها... عصابة من الأكابر... والصلحاء بين رجال ونساء، ولم أر فريهم مثل الشيخ... أبي شجاع زاهر بن رستم... الأصفهاني، وأحته المسنة العالمة شيخة الحجاز فخر النساء بنت رستم... بل فخر الرجال والعلماء، فبعثت إليها لأسمع عليها، وذلك لعلو روايتها، فقالت فني الأمل، واقترب الأجل، وشغلني عما تطلبه مني من الرواية الحث على العمل، وكأني بالموت قد هجم... فأذنت لأخيها أن يكتب لنا نيابة عنها إجازة عنها في جميع روايتها فكتبت.»(1) ثم أفرغ ابن العربي كل هذا الود والاحترام للشيخ وأحته في "النظام" حبا وشعرا وتصوفا رمزيا، رد به كل جميل لوالد محبوبته ولعمتها. ولكن كان فضل الثلاثة عليه أكبر وأعظم لشهوده الحق في المرأة التي أحبها حبا إلهيا تجلى له فيها.

وإذا تكلمنا عمن أعجب بهن وبعلمهن من النساء فإن هناك من النساء من النساء من النساء من النساء من السهن الحرقة السموفية، فلقد ذكرت محققة كتاب ابن العربي الموسوم ب: "نسب الخرقة المنبهة في ذلك على ما احتواه ديوانه من أشعار حص بها من ألبسهن الخرقة من النسساء، ومما توصلت إليه أن الشيخ الأكبر ألبس الخرقة خمس عشر امرأة من مريداته، ولم يلبسها إلا لاثنين من الرجال فقط (2)، ومما ورد في ديوانه الشعري من قصائد عمن ألبسهن الخرقة من حرائر وجواري نذكر قوله عن مريدة له اسمها فاطمة (3):

تُــواب التقى والهدى ألبسته فاطمة ومــا أرى للــباس الخير من عوض البــستها خــرقة علــياء جامعــة تــزيل عــن قلبها ما فيه من مرض وأخرى جارية وصفها بألها بلغت الكمال فألبسها الخرقة وقال فيها<sup>(+)</sup>:

<sup>(1)</sup> ابن العربي: ترجمان الأشواق، ص. 8.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: كتاب نسب الخرقة، تحقيق وترجمة إلى الفرنسية، كلود أداس، سلسلة حكمة، دار القبة الزرقاء للنشر، مراكش، المغرب، 1420هـ/2000م، مقدمة المحققة، ص. 11.

<sup>(3)</sup> ابن عربي: ديوان ابن عربي، ص. 53.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص. 55.

لبـــست جاريـــة مـــن يـــدنا خـــــرقة دينــــية علــــوية وكــــذاك الله قــــد ألبـــسها

خرقة نالت بها عين الكمال ألحق المحال ألحق المحال المحال المحرجال المحروب عرز وقرول وجمال

المرأة إذن إنسان واختلافها عن الرجل عرضي، تتساوى معه في إمكانية بلوغ الكمال وتفوقه في ألها محل الانفعال وهو ما جعلها رمزا لأنوثة تسري في كل مبدع وجعل منها رجلا في حالة الفاعل لا المنفعل، وباجتماع الأمرين تكون حقيقة الإنسان الجامعة. وقد رأينا مع ابن العربي أنه في المرأة أفضل وأتم وأكمل شهود للحق. وهو الشهود الذي لا يتم إلا إذا صفت المرآة وانجلت وأعطى الخيال سلطة وحرية السفر في جمالها لبلوغ الجمال الإلهي أو إدراك الجمال الإلهي متحليا فيها، وهي التي تسكن الروح إليها وتطلق للخيال عنانه في الصعود بالمحسوس إلى عالم المعاني المجردة والنزول بالمجردات في قوالب حسية يستأنس بها الإنسان ويطمئن الصوفية.

| •   |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
| × . |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  | • |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |

## الفصل الخامس

# فلسفة "الخيال" عند ابن العربى

أولا - أهمية الخيال الوجودية والمعرفية

ثانيا - الخيال بين التعدد والوحدة

1 - التعدد في الخيال وفي عوالمه

2 - وحدة الخيال في مفهوم" البرزخ"

ثالثًا - الخيال والمرآة

رابعا - متاهات التأويل بين علاقة الرمز بالخيال

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

للخيال في فلسفة ابن العربي الصوفية أهمية خاصة إلى درجة يمكننا القول فيها بأن ابن العربي فيلسوف الخيال بلا منازع، وكل المؤشرات الدالة على ذلك جلية للمتصفح مؤلفات ابن العربي ولو بنظرة سريعة، حتى إن كثيرا من الدارسين خصوا موضوع الخيال عند الشيخ الأكبر بالدراسات المستفيضة وبالمقالات العديدة، ومنها من ذاع صيته وأصبح لا غنى لدارس تصوف ابن العربي عنه ككتاب: "الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي" لهنري كوربان" العربي عنه ككتاب: "الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي" لهنري كوربان" (1903 - 1978) نشره سنة 1958 ومنها كتاب محمود قاسم: "الخيال في مذهب ابن عربي" نشره سنة 1969، وغيرهما من مؤلفات غربية وعربية.

يتبوأ موضوع الخيال في فلسفة ابن العربي هذه الأهمية لكونه أداة معرفية وموضوعا للمعرفة. وحضوره في الفكر الأكبري يماثل حضور فكرة وحدة الوجود، إذ لا تخلو قضية وجودية أو معرفية أو قيمية بشقيها الأخلاقي والجمالي، نظرية كانت أو عملية أو جامعة بينهما، من مسحة الخيال ومن صلة ربط بينها وبين الألوهية.

ويتواجد الخيال في فلسفة ابن العربي من الكينونة الإلهية قبل أن يخلق الكون إلى السصورة في المرآة إلى ظلال الأشياء التي تقابلها أضواء فتدركها أبصار قد ترى بعين الخيال، وقد تكون رؤى المنام، وقد تكون لا شيء؛ لأن الخيال له الوجود كميا له العدم. هو أداة معرفية من جهة وله وجوده المعقول في ذاته، من جهة أخرى، ولهذه الثنائية الوجودية والمعرفية للخيال أخذ الرمز في فلسفة ابن العربي السبعدين المعرفي والوجودي، فمن رمزية الحرف إلى رمزية المعنى المراد ستره عن العامة وترك مجال إدراكه للخاصة بالتأويل، وهو مثال عن الناحية المعرفية في الرمز والخيال إلى علاقته بالله وبإيجاد الموجودات، وبحركة الأفلاك والكواكب، بل وفي علاقية بالكون كله من خلال فعل التخيل وإدراك معاني الخيال، وهو مثال البعد الوجودي للرمز والخيال أيضا. لهذا خَلُص أحد الدارسين إلى القول بأن ابن

العربي: «يـشطح في نفـسه ويحاكي الخيال برموزه ويصبح الرمز في نصه أنطولوجيا، وليس ابستمولوجيا فقط»(1)

من هذا المنطلق نتساءل عن ماهية الخيال وعن علاقته بالرمزية والتأويل؟ وخلال ذلك ندرك أهميته في فلسفته، كما نبحث عن علاقته بفكرة ورمزية المرآة.

## أولا - أهمية الخيال الوجودية والمعرفية

يحستل الخسيال مكانسة مركزية في فلسفة ابن العربي الصوفية على كل المستويات: الوجودية الغيبية والشهودية، وما بينهما من اتصال أو انفصال، ومعرفية (2) بحيث يشكل موضوعا معرفيا ووجوديا يجب أن يدرك ويعرف وبمعرفته يعرف الله، كما أنه أداة معرفية هامة توجد في الإنسان كما توجد كل حقائق العالم مختصرة فيه. هذا التواجد في كل شيء دفع إلى الاعتقاد بأن الكون كله خيال وبأن الإنسان خيال أيضا، ويجمل ابن العربي أهمية الخيال في ما قاله نظما (3):

إن خيال الكون أوسع حضرة له حضرة الأشكال في الشكل فاعتبر فإن قلت كل فهو جزء معين فما ثم مثل غيره متحقق فعلمي به أحلى إذا ما طعمته

من العقل والإحساس بالبذل والفضل تراه يرد الكل في قبضة الشكل وإن قلت حرزء قام للكل بالكل بمروحده فهر الممثل للمثل وأشهى إلى أذواقنا من حنى النحل

<sup>(1)</sup> أدهم سامي: مابعد الحداثة (انفجار عقل أواخر القرن،) النص: الفسحة المضيئة. دار الكتاب، بيروت، لبنان 1994م، ص. 45.

<sup>(2)</sup> لقد سبق لي أن درست موضوع الخيال في نظرية المعرفة الأكبرية، وبحثت بإسهاب في مفهومه وفي دوره في المعرفة عند ابن العربي كما درست علاقته بالعقل وبقوى النفس المختلفة. ولمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: ساعد خميسي: نظربة المعرفة عند ابن عربي، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة، 2001م، ص. ص. 81 – 186.

<sup>(3)</sup> محمود محمود الغراب: الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد، من كلام الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي، مطبعة نضر، دمشق، ط2، 1410هـ/1990م، ص. 28.

ما يفهم من هذه الأبيات الشعرية ومن نصوص أخرى لابن العربي أن الخيال له وجوده المستقل عن الإنسان، بمعنى أنه إذا كان أداة معرفية في الإنسان تــستفيد من الحس وقد تفيده بالتأثير فيه، كما تفيد العقل في بناء الأقيسة المنطقية ومختلف الاستدلالات والبراهين، باعتماد العقل على الفكر وعلى ما حزن في الحافظة من صور محسوسة أو ما بخزانة الخيال من صور قابلة للاستحضار أو صور مبدعة، فهو برزخ بين المحسوس والمعقول، بين المتوهم والحقيقي، بين ثلاثية الأبعاد الزمنية: الماضي والحاضر والمستقبل، يتخلل كل احتمالات الثنائية بينها، كوجوده برزحا بين الحاضر والماضي وبين الحاضر والمستقبل أو بين الماضي والمستقبل وغير ذلك من الممكنات، وصولا إلى تجاوز الكل أو الجمع بينهم، لأن من خصائصه أنه موجسود ومعدوم. وقبل أن يكون أداة معرفية لها ما ذكرناه فإنه ذو وجود مستقل سابق عن وجود الإنسان ومرافق له، كان محلا للموجودات في حال عدمها، وعندما نقول محلا فإنه يحوز رمز الأنوثة مما يعطيه القدرة على الخلق والإبداع، وعند خروج تلك الأعيان الثابته إلى وجود في عالم التمثل والتجسد، فذاك هو عالم الخيال أيضا لأن له "رد الكل في قبضة الشكل"، وإن كان لموجود ما ماهية اللطافة بعيد عن الجسمانية، فإن للحيال إمكانية تمثله في قالب حسى بالرغم من لطافته، كما تمثل الرسول ﷺ العلم لبنا، وكما تمثل جبريل في صورة صحابي جميل الخلقة، وحتى في محال العقائد ترك ابن العربي مجال التمثل للألوهية مفتوحا بجمعه بين التنزيه والتشبيه، من خلال استناده إلى قول النبي ﷺ عندما عرف الإحـــسان قائلا: «أن تعبد الله كأنه تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك...»(1) ومعـــني هذا الحديث في نظر ابن العربـــي يتمثل فيما للخيال هنا من الدور الأكبر في تميثل الإلبه مقابل دور العقل في التنزيه التام، ويعتمد حيال المرء على ما بالحروف وبالكلمات من معاني تدل على حياها، وهنا يكون لحرف الكاف المخصص للتـشبيه ولكلمة أو الأداة "كأن" قيمتها العظمي، فهي سلطان الخيال

<sup>(1)</sup> ابن خزيمة (أبو بكر السلمي): صحيح ابن خزيمة، نحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، 1390هـ/1970م، كتاب الزكاة، ج4، ص. 5. وورد أيضا في صحيح ابن حبان، باب ذكر الأخبار عن وصف الإسلام، ج1، ص. 391. وفي غير هما من الصحاح.

وسلطان البرزخيات، أي كل ما يمكن للمرء أن يتخيله. وفي هذا قال بن العربيي شعراً (1):

لــولا الخــيال كلــنا اليوم في عدم كــأن ســلطانها إن كــنت تعقلها مــن الحــروف لها كاف الصفات

ولا انقصضى غرض فينا ولا وطر الشرع حاء به والعقل والنظر فما تنفك عن صور إلا أتت سور

إن الخيال هو القدرة الإلهية والوجود الذي ساعد ابن العربي على بناء فلسفة تبحث عن الكمال في كل شيء، لجمعه بين المضادات، فالخيال هو الذي ينيزل المعاني المجردة في قوالب حسية ويعلو بالمحسوسات فيجردها من كثيفها، يبصغر الكل ويستحضره في جزء متناه في الصغر، ويكبر الجزء حتى يرقى به إلى المطلق. ولهذا كله كان الخيال في نظر ابن العربي هو التمثل واللاتمثل، هو الوجود وهو العدم، ومن حاز قدرة الخيال أداة معرفية وأدركه مجالا معرفيا له صلة بالألوهية فقد بلغ الكمال وذاق علما أحلى من مذاق العسل، وهنا تمثيل آخر وني شاط آخر للخيال الأكبري بأن تمثل الخيال علما له ذوق أحلى من ذوق ما يخرج من بطون النحل ووصفه الله بأن فيه شفاء للناس.

وانطلاقا من النظر إلى الخيال كموجود خارج عن الإنسان ثم كقوة معرفية في الإنسسان، يصبح هو العارف وهو المعرفة، وانطلاقا من كل ما يعطيه ابن العربي من خصائص يصبح الخيال عنده أهلا لأن يكون الأحق باسم الإنسان الكامل، الذي يدرك حقيقة الصلة بين الحق والخلق، فيدرك ما في الخلق من صفات إلهية وما في الحق من صفات الخلق، وذلك كله بحكم إدراكه لذاته ومعرفته لها، لأنه "من عرف نفسه عرف ربه". ولقد ضمّن ابن العربي هذا المعنى في الأبيات المذكورة آنفا والتي جاءت في الفتوحات المكية مسبوقة ببيتين شعريين يجملان بوصلهما بما ذكر من أبيات هذه المعاني وغيرها، يقول ابن العربي ال

<sup>(1)</sup> ابن العربي: الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1974، ج4، ص. 406.

<sup>(2)</sup> ابن العربي: الفتوحات المكية، دار صادر بيروت، لبنان، دت، ج3، ص. 290.

ففي الحق عين الخلق إن كنت ذا عين

وفي الخلق عين الحق إن كنت ذا عقل

فإن كنت ذا عين وعقل معا فما ترى

غير شيء واحد فيه بالفعل

فإن خيال الكون أوسع حضرة من

العقل و الإحساس بالبذل و الفضل

في تعليقه على الأبيات السابقة يحدد ابن العربي علاقة الإنسان الكامل بالحق بعد أن يبرهن على أن الخيال هو الأحق باسم الإنسان الكامل فيقول بأن لله «الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه تعالى، وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه تعالى، وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه، فالخيال موجد للأ<sup>(1)</sup> – عز وجل – في حضرة الإيجاد الخيالي، والحق موجد للخيال في حضرة الانفعال الممثل... وإذا ثبت إلحاق الخيال في قوة وة الإيجاد بالحق ما عدا نفسه، فهو على الحقيقة المعبر عنه بالإنسان الكامل، فإنه ما ثم على الصورة الحقية مثله، فإنه يوجد في نفسه كل معلوم، ما عدا نفسه، والحق نسبة الموجودات إليه مثل هذه النسبة.» (2) فالإنسان بالخيال إذن بلغ الكمال من حيث أصبح مرآة يرى فيها الحق ويرى فيها الخلق قبل أن يوجد، فحية، ولن تتأتى لصاحب الخيال هذه الإمكانية في الخلق إذا لم يكن كما جاء في حقيقة، ولن تتأتى لصاحب عين أي صاحب علم الكشف، العلم الذي يعطي عين الخسيات الشعرية صاحب عين أي صاحب علم الكشف، العلم الذي يعطي عين الخلق في الحق، وهو المعبر عنه شعرا في الشطر الأول من البيت الأول: "ففي الحق عين الخلق إن كنت ذا عين". كما يجب أن يكون أيضا صاحب علم نظر يعتمد عيم الخلق إن كنت ذا عين". كما يجب أن يكون أيضا صاحب علم نظر يعتمد عيم الخلق إن كنت ذا عين". كما يجب أن يكون أيضا صاحب علم نظر يعتمد

 <sup>(1)</sup> يقـف هنـري كوربان عند هذه الفكرة وقفة خاصة لما تعطيه من معنى خلق الإنسان لربه، فيعتبرها من أفكار نادرة حول أصل الإله، لمزيد من التفصيل في هذه المسألة يمكن الرجوع الي:

<sup>-</sup> Henry Corbin: L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi Collection dirigée par Yves Bonnefoy, Flammarion, 2ème Ed., Paris, 1976, pp. 167-170

<sup>(2)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. 290.

العقل والخيال في الاستدلال على الله وصفاته من خلال مخلوقاته، وهو المعبر عنه في الشطر الثاني بقوله: "وفي الحلق عين الحق إن كنت ذا عقل".

وإذا حصل مثل هذا الإدراك عن طريق العقل ثم الكشف باستعمال الخيال في المنهجين يحدث توحيد يغلب عليه الخيال سماه ابن العربي: "توحيد الإلحاق" وهو الذي عمل على توضيح معناه أكثر فقال: «... فتوحيد الإلحاق توحيد الخيال مع كونه مثل الموجودات الحادثة إلا أن له هذا الاختصاص الإلهي الذي أعطته حقيقته فما قبل شيء من المحدثات صورة الحق سوى الخيال، فإذا تحققت ماقلناه علمت أنه في غايـة الوصـلة وهـذا يسمى توحيد الوصلة والاتصال والوصل كيف شئت قراً!»(1) ومرن يصل إلى هذه الدرجة من الاتصال عن طريق الخيال الذي مهمته الوصل كما أن مهمته الفصل. وإن كان في هذا المقام واصلا وليس فاصلا يحصل عليى درجية من التوحيد فيرى في ذاته الحق وما أوجد ويحصل بذلك على قدرة الإيجاد في عالم المثال وحينها يشعر بأن ذاته هي ذات الحق لما له من قدرة خيالية علي الخلق ولن يقدر حينها على الفصل لأن ذلك مقام الوصل، لهذا قال ابن العربي واصفا الواصل المتصل صاحب مقام الاتصال: «فلم يفرق في هذا التوحيد بين المثلين إلا بكونهما مثلين لا غير فهما كما قال<sup>(2)</sup> القائل»<sup>(3)</sup>: [البحر الكامل] فت شاكلا فت شابه (4) الأمر رق الـــزجاج ورقـــت الخمـــر فكأنمـــــا خمـــــر ولا قـــــدح وكأنمـــا قـــدح ولا خمــر

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج3، ص. 290.

<sup>(2)</sup> لـم يذكر ابن العربي قائل البيتين وهو الصاحب بن عباد (ت سنة 385هـ/995م) الوزير الشاعر العالم، المشهور بكافي الكفاة، عرف عنه حبه للعلوم الشرعية وكرهه للعلوم العقلية، خاصة الفلسفة وعلم الكلام.

<sup>-</sup> ابن كثير (إسماعيل أبو الفداء): البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان. د. ت، ج11، ص. 314.

<sup>(3)</sup> ف. م.، دار صادر، ج3، ص. 290.

<sup>(4)</sup> في مصادر أدبية نقرأ: رقت الزجاج وراقت الخمر وتشابها فتشاكل الأمر

<sup>-</sup> الحموي، الأزراري (تقي الدين أبو بكر): خزانة الأدب، تحقيق عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1987، ج1، ص. 355.

قـبل أن نـستطرد في الحديث عن حيازة الخيال على صفة الكمال يجدر بنا الإشـارة انطلاقا من هذا النص الأكبري الذي تحدث فيه عن إيجاد الخيال الله، ومن ثم لكـل شـيء في العالم إلى ما يماثل هذه الفكرة من ثنائية الذات والموضوع التي طرحتها الفلسفة الألمانية الحديثة، ثم تبنتها الظواهرية وطورها فيما بعد الوجوديون خاصة "هيدغر" بفكرة "الآنية" و"الكينونة" وأن الآنية «بوصفها موجودة، والآنية بوصـفها أساسا متعاليا في تكوين العالم ليستا شيئين مختلفين، بل إلهما شيئا واحدا بعينه.» (1) ولمثل هذه المقاربات بين أفكار صوفية أكبرية والفلسفة الوجودية ظهرت كـثير من الدراسات لدى باحثين من العرب ومن الغرب تقارن بين ابن العربي وفلاسفة وجوديين.

وفي فلسفة ابن العربسي الصوفية ومن خلال النص السابق نلاحظ أن الخيال قد حاز الكمال لصلته بمصدره: الله، وهي الصلة التي صاغت أهم مبررات القول بسوحدة الوجود المتهم بها ابن العربسي انطلاقا من فكرة: "توحيد الإلحاق" كما بسررها في مواضع أحرى بالفناء وبأن قول القائل "أنا من أهوى ومن أهوى" هو قول صاحب ضمير "أنا" بإنية وهوية الشاعر الصوفي لا إنية الله أو هويته (2).

ثم إن التنوع في مهام الخيال والأشكال المختلفة التي يتمثلها عند ابن العربي خاصة من حيث جمعه بين الوجود والعدم، الوجود والمعرفة، هو الكون بأكمله، هو الإنسان، هو الخط الفاصل بين الظل والشمس، هو الصورة المرئية في المنام، هو الأكذوبة التي نوهم كما الطير أن بالمزرعة إنسان فلا تقترب من الزرع. كل هذا يصعب من الحديث عن مفهوم دقيق للخيال لأن أي ضبط له يخرج بصاحبه عن دور الخيال أو عن حقيقته، هذه الحقيقة الغير موجودة أصلا في ذاته؛ لأنه كما

<sup>(1)</sup> روديجر بوبنر: الفلسفة الألمانية الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، 1988، ص. 43.

<sup>(2)</sup> يقول ابن العربي في رفض الاتحاد وتبرير قول الحلاج بأن: «الاتحاد محال أصلا وأن المعنى الحاصل عندك من الذي تريد الاتحاد به هو الذي يقول أنا فليس باتحاد إذن، فإنه الناطق منك لا أنت فإذا قلت "أنا" فإنك لا تخلو أن تقول "أنا" بأنانيتك أو بأنانيته. فإن قلتها بأنانيت ك فأنت لا هو وإن قلت بأنانيته فما قلت فهو القائل "أنا" بأنانيته فلا اتحاد البتة ...فإن عرف "الهو" فقوله على الصحو غير جائز.»

<sup>-</sup> ابن العربي: كتاب الياء، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ص. 5.

يقول ابن العربي: «الخيال لا حقيقة له في نفسه، لأنه ليس بعالم مستقل» (1) إنه يعسبر عسن حوهر فلسفة ابن العربي الواصلة بين الظاهر والباطن، بين الكلي والجزئي، المفرقة للمرأة عن الرجل، والجامعة بينهما في إنسان، كامل خليفة لله.

إنه وبالنظر إلى القول بأن الكون خيال وأن الإنسان خيال، ثم النزول به إلى القول بأنه البرزخ الذي هو كالخط الفاصل والواصل بين شيئين لا تدركه العين ولا السوهم فصلهما ولا كيفية وصلهما. باختصار شديد: الخيال الإنسان أو الأداة التي علكها الإنسان ويحسن التصرف بها هي التي من شألها إعطاء الصفات الجامعة بين اللاهوت والناسوت، فالخيال هو المؤله للإنسان، هو الجانب المبدع فيه، يرتبط بالحس ويؤدي دوره أيضا، ويرتبط بالكشف وبالقلب ويسؤدي دوره أيضا، ويرتبط بالكشف وبالقلب ويسؤدي دوره أيضا، وهو القادر على الجمع والتنسيق بين كل هذه الأدوات المعرفية، وبجمعه يبلغ الإنسان درجة الألوهية المعبر عنها بالكمال وهناك يصبح قادرا على الخلق والإبداع وعلى التحول في فضاءات المطلق كما يشاء وعلى العودة إلى التمثل الحسي البسيط بكل إرادة حرة، كالطير الذي يغادر عشه وينعم بالطيران الحر في الفضاء ثم يعود متى شاء سعيدا لما حققه من كمال طار لأجله. وفي هذا الطيران يبلغ الإنسان بالخيال درجات تعدد عوالم الخيال ويصل حضرة الخيال.

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة الخلوة المطلقة، راجعها وعلق عليها عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة عالم الفكر القاهرة، 1987 م، ص. 8.

### ثانيا - الخيال بين التعدد والوحدة

#### 1 - التعدد في الخيال وعوالمه:

عـند دراسـتنا للخيال عند ابن العربـي تنداخل مفاهيم كثيرة تتعلق به منها: "العمـاء" وعالم الخيال وحضرة الخيال وعالم المثال إلى غير ذلك من المصطلحات التي تعـبر كلها عن الخيال لكن بمعان تختلف باختلاف وظائفه وطبيعته الوجودية والمعرفية. ذلك لأنه لا توجد في فلسفة ابن العربـي مماثلة بين شيئين أواسمين تصل درجة التطابق والهوية، ففي عالم الحروف مثلا كل حرف يصدر أويتخيل أويكتب له كيانه ووجوده المعبر عن ذاته لا عن حرف آخر ولو شابحه في الاسم، وهو ما ينسحب على التجليات الحي لا تتكرر للشخص الواحد مرتين ولا تظهر بعينها لشخصين، ولكن خلف التعدد والكثـرة تـوجد وحدة تؤلف الكل، دون أن تلغي التعدد في حقيقته، فالسنة الواحدة تحمـع الفـصول الأربعة ولا تلغي حقيقة وجودها بخصائصها، وبما يميز كل فصل عن الآخر. ومن هنا كان كل اسم يعطيه ابن العربـي للخيال يختلف عن الاسم الآخر من حيث طبيعته ووظيفته الوجودية أو المعرفية.

وكل الأسماء التي أعطاها ابن العربي للخيال مجتمعة تؤول إلى المدلولات السيق رأيناه من قبل وهي: إن الإنسان خيال والكون خيال وإن الوجود كله خيال في خيال، ولم يبق في الوجود من لا يصح عليه اسم الخيال إلا الله الوجود الحق، لكن من حيث الذات لا الصفات، يقول ابن العربي: «اعلم أنك خيال وجميع ما تدركه مما تقول فيه ليس أنا خيال. فالوجود كله خيال في خيال، والوجود الحق إنما هو الله، خاصة من حيث ذاته وعينه لا من حيث أسماؤه.» (1) نص ابن العربي هذا إذ يعتبر كل شيء خيال فمن حيث أنه لم يكن موجودا ثم وجد، ومن حيث توجهه في الوجود إلى النهاية، فوجوده كله مرحلة بين مرحلتين، فهو خيال من حيث معناه التوسطي، ثم إن كل الموجودات التي أوجدها الله أودع فيها من صفاته ومن معاني أسمائه ما يجعلها ظلالا له، فالوجود الحق إذن لله، لكن من حيث

<sup>(1)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، ج1، ص. 104.

الــــذات والعـــين لا مـــن حيث الأسماء، لأن الأسماء على اختلافها تأخذ أشكالا وتمثلات فتكون هي الأخرى خيالات.

والنتيجة إذن أن الخيال هو الكون كله وهو الألوهية من حيث ظهور معاني أسمائها في عالم الموجودات. وبهذا لا يفوق قيمة الخيال الإلهية إلا الذات الإلهية المنسرهة عن النعوت والصفات، أما كل ما يلحقه النعت والصفة والاسم فهو خيال بوجه ما وله انتماء إلى إحدى عوالم الخيال، محال الانفعالات، ومحالات الخلق والإبداع اللامحدود.

ولعال أول وأكبر وأهم عوالم الخيال على الإطلاق هو: عالم الخيال المطلق السندي هو في فلسفة ابن العربي "الميتافيزيقية" يتوسط الوجود والعدم، الوجود المطلق: الله، والعدم المطلق، هذا الخيال هو الينبوع الذي لا ينضب في تعدد الصور، وهو ما يتماشى مع الكشف الأكبري الدائم الحيوية والإبداع، لهذا يرفض ابن العربي اعتبار الصورة المتكررة لدى شخص واحد أو وجودها عند شخصين أن تكون من التجليات، حتى قال: «التجلي المتكرر في الصورة الواحدة لا يعول عليه» أن فعالم الخيال المطلق هو الممد لخيال الإنسان بالقدرة على الحركة الإبداعية المستمرة، بل هو الإبداع بعينه، إنه "العماء"، ذلك الغمام أو السحاب الكثيف حيث كان الله قبل أن يخلق الخلق، حسب حديث للنبي الشيق المستدل به ابن العربي. إنه بم الكبير الذي تتولد فيه كل الموجودات من حالة العربي العماءية إلى حالة العدم الوجودية» أن وماهية الخيال فيه أنه يجمع بين

<sup>(1)</sup> ابن العربي: رسالة لا يعول عليه، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ص. 3.

<sup>(2)</sup> يـورد ابـن العربـــي هذا الحديث ويشير إلى معناه في مواضع كثيرة من مؤلفاته منها: ف. م.، عـثمان يحـي، ج1، ص. 49 وكـذا كـتاب الجلالة وهو كلمة الله، جمعية دائرة المعـارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1948/1368، ص. ص. 07 - 08. ونص الحديث هـو مـا رواه أبو رزين عندما «سأل النبـي ﷺ فقال: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلـق خلقـه؟ فقال "كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء" - أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد، باب حديث أبــي رزين، ج4، ص. 11. ورواه أيضا الترمذي في جامع سننه، بـاب ومن سورة هود، ج5، ص. 288. ورواه أيضا كل من ابن حبان في صحيحه ج14، ص. 9 وابن ماجة ج1، ص. 64.

<sup>(3)</sup> سليمان العطار: الخيال عند ابن عربي "النظرية والمجالات"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991م، ص. 25.

الشيئية وعدمها في الآن نفسه، بحكم توسطه بين الوجود والعدم.

مرتبة وحسوده هذه هي التي أعطته خاصية التنوع في الصور، فكان أوسع من الميولي لأنما تقبل صور الأركان والأفلاك لأنما تقبل صورا مخصوصة، وأوسع من الهيولي لأنما تقبل صور الأحسام والأشكال، وكلما تدرجنا في التجريد وجدنا الشيء المجرد أكثر قابلية للتنوع في السصور، فالملائكة أكثر قبولا للصور من كل ما ذكرنا، ولكن الخيال أكثر من كل هؤلاء بما فيهم الملائكة، لهذا قال ابن العربسي في سياق استقرائه لمدى قبول الصور من الكائسنات الكثيفة واللطيفة: «ثم نظرنا في الخيال، فوجدناه يقبل ما له صورة، ويصور مل المائلة عن الكائست له صورة: فكان أوسع من الأرواح في التنوع في الصور»(1) بمعنى أنه أكثر الموجودات لطافة وأكثرها بعدا عن الكثيف من حيث حقيقته، ولكنه قريب منه من حيث قابليسته لأن يتمثل في صورة الأشياء الكثيفة. ولما كان كذلك تجاوز الملائكة بالرغم من نورانيتها وبالرغم من ألها كائنات لطيفة، لأنه فوق اشتراكه معها في التنوع في الصور يفوقها في إبداعه لها، فهو الفاعل المنفعل، يجمع بين رمزية الذكورة والأنوثة، للسناء حي قلسمي قبل كل الصور، وذاته مقيدة بحب كالذي يقر ابن العربسي أنه بلغه حتى أضحى قلسم يقبل كل الصور، وذاته مقيدة بحب كالذي كان سببا لحدوث الخلق، فأصبح كالعالم يسع كل شيء، وقد عبر عن ذلك شعرا ذاع صيته وتمافتت عليه الألحان بمختلف النغمات على اختلاف الألسنة حيث قال شعرا ذاع صيته وتمافتت عليه الألحان بمختلف النغمات على اختلاف الألسنة حيث قال شعرا ذاع صيته وتمافتت عليه الألحان بمختلف النغمات على اختلاف الألسنة حيث قال شعرا ذاع صيته وتمافت عليه الألحان المختلف النغمات على اختلاف الألسنة حيث قال شاعرا ذاع صيته وتمافت عليه والخيات المختلف الألمان المختلف المختلف الألمان المختلف المختلف

لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن

وبـــيت لاوتــــان وكعـــبة طائف أديـــن بــــدين الحب أتني توجهت

وألواحُ توراةٍ ومصحف قرآن ركائبه فالحب ديني وإيماني

ولما كان الخيال أكثر الموجودات لطافة كان أكثرها نورانية أيضا، بل هو النور بعينه لأن إيجاده وإبداعه للصور يكون بنفاذ نوره في العدم فيصوره موجودا. وبوجود قسوة التخيل في الإنسان تمكن من إدراك التجليات الإلهية بعين الخيال وهي التجليات اللامحدودة والغير متكررة، ولهذه النورانية التي في الخيال قال ابن العربي: «جعل الله هذا الخيال نورا، يدرك به تصوير كل شيء، أي أمر كان، كما ذكرناه، فنوره ينفذ في

<sup>(1)</sup> ف. م.، عثمان يحي، ج4، ص. 289.

<sup>(2)</sup> ابن العربى: ترجمان الأشواق، ص. ص. 43 - 44.

العدم المحض، في صوره وجودا، فالخيال أحق باسم "النور" من جميع المخلوقات، الموصوفة بالنورية. فنوره لا يشبه الأنوار. وبه تدرك التجليات.» (1) وينسجم الخيال المطلق بمذا الوصف الأكبري مع التعدد اللامتناهي والغير متكرر للتجليات في فلسفة ابن العربي، فلا يمكن لمن له حمل الصفات والأسماء الإلهية أن يكون محدودا أويتصف بالشبات، لهذا يتسم بالنور وبالحركة الدائمة في اتجاهات دائرية متحددة ولا نمائية، ونوره لا يضاهيه إلا النور الإلهي، بل قد يكون هو بعينه.

ولن يبلغ الإنسان هذا النور ويكون له عينا يرى بما الكمال ويعيشه إلا إذا تدرج مسن المحدود وسافر في معراج نحو المطلق، يسميه ابن العربي بـ "العروج" وهو السفر أوالإسراء الروحي المماثل لإسرائه في وبعالم الخيال أيضا يتمثل الإنسان الله في صسور مألوفة لديه، مما يعني صعودا للعارف إلى اللاهوت ونزول الرحمن إلى الناسوت، ومثل هذا الصعود والنزول لا يتحقق حسب ابن العربي إلا في عالم الخسيال المطلق أو العماء، وعن هذا العروج الذي يرقى فيه العبد بالخيال لعالم المطلق عالم الألوهية يقول ابن العربي: «"بحر العماء (أي عالم المثال المطلق) برزخ بين الحق والخلق، في هذا البحر اتصف الممكن بعالم وقادر وجميع الأسماء الإلهية التي بين أيدينا (وفي هذا البحر أيضا) اتصف الحق بالتعجب، بالتبشبش، والضحك، والفرح والمعية، وأكثر النعوت الكونية. فرد ماله، وخذ مالك! فله النزول ولنا المعراج» (6)

بمجرد قولنا يوجد عالم الخيال المطلق (العماء)، يفترض منطقيا وبفعل علاقة التضايف أن يكون هناك عالم خيال مقيد ويفرض ذلك ما يميز فلسفة ابن العربي الصوفية من توكيد على القول بالثنائيات المؤلفة لكل شيء ضمن تثليث منتج، فالعالم الذي يقابل عالم الخيال المطلق والمؤهل للرقي إليه هو عالم الخيال المقيد. وهرو الملكة التي بحوزة الإنسان والأداة المعرفية التي تتوسط الحس والعقل، ويحتل الحرب في فلرسفة ابن العربي أهمية خاصة، سواء في المعرفة العقلية أوالكشفية، ولعل علاقة الخيال بالحس هي التي جعلت ابن العربي يسميه "بالخيال المقيد"، لأنه مقيد بالمدركات الحسية. يشكل الحس مصدر معلوماته ولا يمكنه لأنه مقيد بالمدركات الحسية. يشكل الحس مصدر معلوماته ولا يمكنه

<sup>(1)</sup> ف. م.، عثمان يحى، ج4، ص. 419.

<sup>(2)</sup> أدونيس: الصوفية والسريالية، دار الساقي، بيروت، لبنان، 1992م، ص. 83.

<sup>(3)</sup> ف. م.، عثمان يحي، ج١، ص. 190.

أن يتخيل أصلا إلا إذا كانت بحوزته مادة مستمدة من أدوات الإدراك الحسي، فالمحسوس هو القاعدة الأساسية للخيال، وأدوات الإدراك الحسي هي الآلات التي لا غين عينها في الحصول على المادة التي يؤلف بها الخيال الصور، وعن عدم غنى الخيال عن الحس قال ابن العربي بأن قوة الخيال: «لا تضبط إلا ما أعطاها الحس من جملة بعض المحسوسات على بعض» (1).

وفي عمله يحتاج الخيال إلى قوى مساعدة مثل "المصورة" و"الحافظة" وباعتماده على مثل هذه القوى يستطيع الخيال إبداع صور جديدة لم يعهدها من قيبل كما هو الحال بالنسبة للشاعر والرسام وغيرهما من أصناف المبدعين. ولكن هيذا الإبداع يبقى على صلة دائما بالواقع وبالمحسوس؛ لأنه مهما كانت الصور مبدعة ومبتكرة إلا أن أجزاءها لا بد وألها مأخوذة من عالم الحس ومن خبرات صاحب الخيال المخزنة في ذاكرته، وفي هذا الشأن قال ابن العربي بأن قوة الخيال تستطيع أن: «تركب صورا لم يوجد لها عين، لكن أجزاءها كلها موجودة حسا» (2) وأما القوة العاقلة في الإنسان فهي التي تستغل ما بخزانة الخيال سواء باستعمال الفكر في الأقيسة المنطقية ومختلف الاستدلالات أو في تجريد ما يراد عزله عن المحسوس. ومن مهام قوة التحيل في الإنسان تركيب الصور سواء في شكلها المألوف أو المبدعة الغريبة التي ليس لها ما يقابلها أو يماثلها في الواقع.

والمتخيلات التي تعطيها قوة الخيال في الإنسان هي معلومات مجردة ارتقت من المحسوسات، أو معلومات متمثلة للمجردات، لهذا قال ابن العربي بأن الخيال ينزل المعاني المجردة في قوالب حسية ويرقى بالمحسوسات إلى معاني مجردة، ومن هنا كانت المتخيلات في فلسفة ابن العربي توسطية (3) بين المحسوس والمعقول وبين المعقول والكشفي، ووظيفتها في هذا التوسط حركية من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. ونشاط قوة التخيل إنساني لا يقتصر على مدركات حسية مباشرة وكشوفات تتجاوز المعرفة العقلية بل لها نشاط حيوي في حال نوم الإنسان لأنما الفاعلة والمنفعلة في النوم من خلال ما يراه النائم من رؤى. ثم من خلال تعبيرها في حال اليقظة.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج2، ص. 99.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج2، ص. 253.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ج1، ص. 150.

وفي علاقة الخيال بالرؤى تتضح العلاقة بشكل جلي بين الرمزية والتأويل، لأن الصور المرئية في المنام عادة ما تكون رموزا وانعكاسات للأمور غير التي رآها النائم، ولهمذا تحستاج إلى من يعبر معناها من الرمز إلى ما رمزت له، وعملية العبور هذه هي الستأويل بعينه، وتستعقد رمزية الخيال في مجال الرؤى إلى ربط العلاقة بين الإنسان صاحب السرؤيا وبين الذي يعبرها وبين الذي قد تكون الرؤيا حصلت لأجله. وعن ربطه بسين الخيال وعلم تعبير الرؤيا واختصاص المؤول للرؤى بعلم نبوي، قال ابن العربي: «علم تعبير الرؤيا لا نفس الرؤيا من جهة من يراها وإنما هي من جانب من ترى له، فقد يكون الرائي هو الذي رآها نفسه، وقد يراها له غيره والعابر لها هو الذي له جزء من أجزاء النبوة، حيث علم ما أريد بتلك الصورة» (1).

ينتقل العابر للرؤيا من معنى إلى آخر قد يكون تنقله داخل عالم الحس، كما أول يوسف رؤيا الطير والسنابل. وقد ينتقل من معنى محسوس إلى آخر مجرد، كما أول الرسول والله رؤياه للبن على أنه العلم، وكما أول ابن العربي رؤياه ببجاية بأنه ينكح النجوم كلها<sup>(2)</sup> على أنه سيحصل على علوم الوهب، وقد يكون التأويل نسزولا من المجرد إلى المحسوس، كتأويله لرؤيا كأنه دخل الجنة ولم ير فيها نارا ولا حسرا ولا حسابا، ووجد في نفسه راحة عظيمة فأول ذلك على أنه اختلال في السنفس وأن نفسه ادعت فوق حالها<sup>(3)</sup>، أو كمن يرى الله أو الملائكة... وإدراك مثل هذه التأويلات في كل الأحوال ليس بالأمر الهين، بل هو غاية للوصول إليها لا بد مسن سفر يسميه ابن العربي "سفر الهداية وهو سفر إبراهيم الخليل عليه السلام "(٤) لأنه يتعلق برؤيا ذبحه ولده، ولهذا اشترط ابن العربي على من يريد بلوغ درجة عالمية مسن الكشف ومن تطويع قوة التخيل في الحصول على الرؤى الصادقة وفي عالمية مين المقيد ليرقى القسدرة على فك رموزها وتعبيرها التعبير الصحيح أن يحيا عالم حياله المقيد ليرقى

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج3، ص. ص. 75 - 76.

<sup>(2)</sup> ابـن العربـــي: كـتاب الـباء، المطبعة المنيرية، القاهرة، ط١، 1374 هـ/1954م، ص. ص. 10 - 11.

<sup>(3)</sup> ابن العربي: رسالة روح القدس في محاسبة النفس والمبادئ والغايات فيما تتضمنه حروف المعجم من العجائب والآيات، مطبعة العلم دمشق، ط2، 1970، ص. 31.

<sup>(4)</sup> ابن العربي: كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1948/1367، ص. 37.

ويسافر به نحو الخيال المطلق حيث عين الحقيقة، فقال: «فمن طلب سفر الهداية من الله فليستحقق عسالم خياله، فإن الحقائق لا بد أن تتنسزل عليه فيه، وهو منسزل صعب، لأنه معبر ليس مطلوبا لنفسه، وإنما هو مطلوب لما نصب له، ولا يعبره إلا رجسل، ولهذا سمي تأويل الرؤيا عبارة، لأن المفسر يعبر منها إلى ما جاءت له. كما عبر النبسي علي من القيد إلى الثبات في الدين ومن اللبن إلى العلم.»(1)

عندما يتمكن الإنسان من بلوغ درجة يسهل عليه فيها تعبير الرؤى يكون قد انستقل من عالم الخيال المقيد إلى عالم وسط بين عالم الخيال المقيد وعالم الخيال المطلق، وفي هذه المرحلة الوسطى بين عالمي الخيال يكون العارف قريبا من المطلق كما لايبتعد عن المحدود. إنه مركز نشاط قوة التخيل الإنسانية، ويسمى هذا النوع من الخيال بعالم المثال يصل المطلق بالمحدود، وإذا تمكن الإنسان من هذا النوع من الخيال وألف دروبه وتعود على سرعة وسهولة السفر بين "العماء" و"عالم الخيال المحدود" أو بين "الخيال المنفصل" و"الخيال المتصل" يكون قد حاز على الكمال المحمد بين الكثيف واللطيف وما بينهما، ويكون قد انتقل إلى عالم الحقائق، وهو السذي يقول عنه ابن العربي: «فإذا سافر الإنسان في عالم خياله حازه إلى عالم الحقائت. وأى الأشياء على ما هي عليه، وحصل له الوهب المطلق الذي لا يتقيد بكسب، وصار يأكل من فوقه بعد ما كان يأكل من تحت رجله.» (2) بمعني أن المحسوسة والمعرفة المعرفة المحسوسة والمعرفة المحسوسة والمعرفة المكتسبة عموما، إلى تلقي العلم الوهبي من مصدره الإلمي المطلق.

ولك نالميز لعالم المثال الذي هو معبر من وإلى عالمي الخيال المطلق والمحدود أنه وبحكم هذا التوسط والملامسة لعالمين متضادين، جانبه الذي يلي عالم الخيال المطلق واسع سعة العماء، وصفة السعة هذه حازها لأنه القادر على تمثل الإله من خلال ما يصل إليه من معرفة عن الصفات والأسماء، ومن خلال ما يحصل له من التحليات إن كان من أهل الحقائق وأصحاب الرقائق. كما له القدرة على «تصور العسدم المحض، والمحال والسواجب، والإمكان، ويجعل الوجود عدما، والعدم

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. ص. 37 - 38.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 38.

وحودا...» (1) والجانب الذي يلي عالم الخيال المحدود ضيق وله صلة بالمحسوس المقيد، لأنه: «لسيس في وسع الخيال أن يقبل أمرا من الأمور الحسية، والمعنوية، والنسب والإضافة، وحلال الله، وذاته إلا بالصورة، ولو رام أن يدرك شيئا من غير صورة لم تعط حقيقته ذلك... فمن هنا هو ضيق في غاية الضيق. فإنه لا يجرد المعاني عن المواد أصلا» (2). ولاتصافه بالسعة والضيق في آن واحد شبهه ابن العربي بد: "صور النشور"، بل اعتبر صور النشور نورا ومن ثمة كان خيالا كذلك.

هذه الخاصية هي التي جعلت "هنري كوربان" "Henry Corbin" يعتبره واسطة بين عالم الحقائق الروحية الخالصة من عالم الأسرار والعالم المرئي المحسوس<sup>(3)</sup>. وذلك يوافق ما ذهب إليه ابن العربي من أن عالم المثال هو "عالم التبدل والتغير": «لكونه وسطا بين حقائق جسمانية وحقائق غير جسمانية، فتعطي ذات هذه الحضرة المتوسطة هذه التجليات تربط بها المعاني بالصور ربطا محققا لا ينفك» (4) ومن الصور المتمثلة في عالم المثال وهي لأمور لا علاقة لها بالمادة، تمثل جبريل في صورة السصحابي أو الأعرابي، تمثل سور القرآن في أشكال وأجسام تشهد لقرائها يوم القيامة إلى غير ذلك من التمثلات في عالم المثال الذي يصل الروحي بالمادي، والمطلق بالمحدود، والكل يؤلف الإنسان الكامل.

<sup>(1)</sup> ف. م.، عثمان يحي، ج4، ص. 417.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص. 418.

Henry Corbin: L'imagination créatrice, pp. 167, 168 (3)

<sup>(4)</sup> ابن العربي: كتاب المسائل، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هـ/1948م، ص. 18.

إذا تحقق الإنسسان بعسالم الخيال بكل مستوياته وكان له إدراك التجليات وأصبحت ذاته «مرآة تنعكس عليها صور عالم الخيال المطلق» (1) وأصبح صاحب رؤى صاحقة وله القدرة على فك رموزها والعبور إلى المعنى الذي أريد لها، يكون قسد دخل حضرة الخيال، الجامعة لمعاني تحقق الإنسان بعالم الخيال بمعانيه التوسطية المخستلفة: المطلق والمحدود، والرابط بينهما، كما يكون اقتراب للإنسان من عالم الخيال أيضا، ومشاهدته لما فيه، وصاحب حضرة الخيال يعني أنه دخل مدينة الخيال وأصبح أهلا لتلقي الحقائق الموجودة على هذا المستوى. فإذا كانت هناك حقائق بسرزخية في عالم الخيال موجودة تنتظر العارف لكي يصلها ويعبرها، فان حضرة الخسيال تعني الوصول والمشاهدة، فيها يدخل الإنسان باحتها وتتحقق له المعارف وبسذلك ينتقل فيها من مستوى نظري يؤمن بوجودها إلى مرحلة إدراكها وتحققها للديه وهي في كل ذلك معارف ذوقية صوفية كشفية لا تتحقق إلا لفئة خاصة من الناس.

وإذا كانــت عبارة "حضرة الخيال" تعني تمكن العارف من عالم الخيال على تسنوعه، فإن حضرة الخيال الجامعة وعوالم الخيال المختلفة تجتمع في ما رأيناه لها من خاصية التوسط، وهي الخاصية التي تعبر عنها كلمة" برزخ" الدالة على كل المعاني والأنواع التي رأيناها للخيال، والجامعة لكل رموزه.

### 2 - وحدة الخيال في مفهوم "البرزخ"

لقد لا حظنا ونحن بصدد التجوال بين عوالم الخيال أن الخيال يتوسط دائما الشين فيكون الثالث الممتد إليهما. وفي أنواعه وعوالمه وجدناها ثلاثة أيضا أحدهما يتوسط الاثنين، ويتوسط الطرفان كل واحد منهما أمرين أيضا. وفي حضم التثليث الأكبري تكون فكرة التوسط هذه هي الغالبة على وصف الخيال، بل هي صفة جوهرية فيه مما يدفعنا إلى القول بأن الخيال وإن تعددت معانيه بحسب وظائفه وطبيعة وجوده في مختلف العوالم الغيبية والحسية وما يتوسط الحس والغيب، فإلها تجتمع في حاصية توسطه بين الثنائيات.

<sup>(1)</sup> ابن عربي: فصوص الحكم، ج2، ص. 75.

ولما كانت الثنائيات المتضادة مصدرها إلهي من حيث تعدد وتضاد الأسماء، ومن حيث ألها مطلقة لا محدودة العدد والحركة والقدرة فإلها بمنطق ابن العربسي تدور في دوائر لا محدودة مما يجعل لكل شيء إمكانية التوسط بين شيئين فيكون هو الخيال. وفكرة التوسط هذه عبر عنها ابن العربسي بالبرزخ، الجامع لتعدد الخيال وعسوالمه بمجالاته اللامحدودة، من علاقة الذات بالصفات إلى العماء، إلى النفس السرحماني، إلى عالم الحروف وإلى الإنسان الكامل إلى الكون كله. له امتداد إلى المطلق كما له امتداد على المحدود، وفي جهة المطلق لا حد له لأنه يسع الله، سعة المطلق على تمثل شيء من دون المدركات الحسية بأجزائها، فهو جامع ومفرق، واصل وفاصل بين الكل والجزء ولهذا كان برزخيا وحيويا وأهلا لاعتباره الإنسان الكامل.

وإذ سمى ابن العربي الخيال برزحا فلأن له حاصية البرزخ الوارد معناها في القررآن الكريم<sup>(1)</sup> وهو الفاصل والواصل - في نفس الآن - بين شيئين أو الحاجز بين الموت والحياة<sup>(2)</sup>، وحاصيته أنه معقول في ذاته، غير مدرك بسالحس، وفي فسطه بين شيئين مختلفين وظفه ابن العربي في نسقه الفلسفي في

<sup>(1)</sup> وردت كلمــة بـرزخ في ثلاث آيات قرآنية: في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يَبْعَــتُونَ ﴾ المؤمنون، الآية 100، وفي قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبُحْرِيْنِ يَلْتَقِيَانَ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْعُــيَانِ ﴾ الـرحمن، الآية 19 - 20، وقوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبُحْرِيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مَلْحٌ أُجَاحً وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحَجْرًا مَحْجُورًا ﴾ الفرقان، الآية 53.

<sup>[2]</sup> لقد سببق الإشارة إلى قصيدة "البرزخ والسكين" للأستاذ الدكتور عبد الله حمادي، وهي قصصيدة تضمنت كما يبدو من عنوانها، الذي اختاره الشاعر عنوانا لديوانه أيضا، استعمالا لكلمة البرزخ بكل المعاني التي قصدها ابن العربي، وأعطاها بعدا رمزيا عبر به عن الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي. والتي كانت برزخا بأتم ما تحمله الكلمة من معنى الكلمة ومعنى الوجود والعدم. لمزيد من الاطلاع على استعمالات السفاعر لمفهوم البرزخ ولمفاهيم أكبرية أخرى كالعدم، والنزول والمعراج وغيرها يمكن الرجوع إلى: - ساعد خميسي: تجليات فلسفية صوفية في قصيدة "البرزخ والسكين" للسفاعر الدكتور عبد الله حمادي، مجلة الثقافة، تصدرها وزارة الثقافة، السنة الثانية والعشرون، العدد 114، ديسمبر 1997. ويمكن الرجوع أيضا إلى دراسات أخرى لقاصيدة وللديوان ككل قام بها مجموعة من الأساتذة جمعت في كتاب: سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد الله حمادي، منشورات النادي الأدبي، جامعة منتوري قسنطينة، ماي 2001.

الفصل والجمع بين الخسد والروح، بين المعقول والمحسوس، بين المجامع بين الوجود والعدم، بين الجسد والروح، بين المعقول والمحسوس، بين المجرد والمادي، إلى غير ذلك من الثنائيات المتضادة المؤلفة لموجودات العالم كله، لهذا عرف ابن العربسي السيرزخ فقال: «اعلم أن البرزخ أمر فاصل بين معلوم وغير معلوم، وبين معدوم وموجود، وبين منفي ومثبت، وبين معقول وغير معقول، يسمى برزخا اصطلاحا، وهو معقول في نفسه، وليس ذاك إلا الخيال.»(1)

إذن الـــبرزخ موحــود معقول في ذاته، لكن في الواقع المشاهد يجمع بين الوجود والعــدم، موحــود من حيث لا احد ينكر أن هناك صورا متمثلة أو متخيلة، هناك صور يراها النائم في الرؤى قد تجزنه وقد تفرحه، تضحكه كما قد تبكيه، يتلذذ بما يشاهد لذة قــد تفوق لذاته الحسية في يقظته، فكل هذه الصور موجودة من حيث فاعليتها وانفعال صــاحبها، فمن هذا الباب قال ابن العربــي بأنما موجودة. ولكنها معدومة أو تعبر عن العــدم من حيث رمزيتها "للعماء" أولا ومن حيث أن الصور التي يراها النائم أو يتخيلها ويتمــثلها المــستيقظ لا وجود لها في الواقع، فهي في حالة عدم. وهذا ما عبر عنه أيضا بقــوله بأن الخيال: «لا موجود ولا معدوم لا معلوم ولا مجهول ولا منفي ولا مثبت» (2) ومــا هــذا الجمــع بين الوجود والعدم، أو بين "اللاوجود" و"اللاعدم" إلا أحد مظاهر الخيال في توسطه بين الثنائيات المتضادة وفي اندماجه فيها من حيث اتصاله بأطرافها.

إن فلسفة ابن العربي الجامعة للأجزاء بتضادها ومتناقضاتها المعقولة أو المدركة حسا، وفلسفته في "البرزخ" تجد لها في فلسفة "هيغل" (1770 - 1831) Hegel ما يماثلها، وقد تكون هي "مقولة الوساطة" بعينها. إننا عند ما ننظر في تثليث ابن العربي المنطلق من تضاد شيئين يجمعهما ويفصل بينهما ثالث "برزخ" لا موجود ولا معدوم، يحقق كمال الأشياء ويؤدي إلى المطلق بالنظر إلى عوالم "الملكوت" و"الجبروت" و"السشهادة"، فذاك نموذج حي لديالكتيك هيغل، الذي يصعد إلى «ما أسماه بالفكرة المطلقة» (3) التي ينتهي إليها. فالبرزخ الأكبري أتصوره المركب الهيغلي

<sup>(1)</sup> ف. م.، عثمان يحى، ج4، ص. 408

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه

<sup>(3)</sup> برتــر اند رســل: حكمــة الغرب، ج2، ترجمة فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون و لآداب، الكويت، ديسمبر 1983، ص. ص. 174، 175.

Synthèse لكن مع خاصية التجميع والتفريق أو الوصل والفصل (1). ثم إنه بالنظرة السشاملة لفلسفة الرجلين تجد بينهما تشابها كبيرا ليس في ما تميزا به من ميثالية مطلقة فقط، بل بما تميزا به من تأليف وتركيب لفلسفة السابقين عنهم في نسق متكامل يعبر عسن وحدة الوجود الأكبرية وعن المطلق الهيغلي. ومن التشابه الذي بين الفيلسوفين ما يمكن إسقاطه من نص يصف فلسفة هيغل، على فلسفة ابن العربي حتى أخاله وصفا لفلسفة الشيخ الأكبر لا لفلسفة "هيغل"، والوصف لفلاسفة غربيين: "رايت جورج هنريك فون" (1916 - ؟) Wright و"برتراند رسل (1872 - 1970)" Russell العالم فالأول قال عن "هيغل" بأنه صاحب النسق المثالي الأكثر معقولية وفهما للعالم وللوجود، ولكنه نسقا يتسم بالصعوبة والغموض.

أما رسل فوصف هذه الصعوبة "بالصعوبة الكاملة"، حيث وانطلاقا من كستابات هيغل المركزة والمدققة والمثقلة بالمعاني يخلص رسل إلى أن هيغل أصعب فيلسوف على الفهم؛ «لأنه نادرا ما يقول ما يعنيه، أو يعني ما يبدو أنه يقول.» (2) ومما قالم رسل عن هيغل أيضا وينطبق كله على ابن العربي ماعدا رداءة الأسلوب التي رآها في النص الهيغلي، لأن أسلوب ابن العربي وشاعريته ومحاكاته للأسلوب القرآني مما يلهم الأدباء (3) والفنانين ناهيك عن الفلاسفة والمفكرين من

<sup>(1)</sup> الخيال كواصل وفاصل أو كبرزخ بين الثنائيات، طبقها الأستاذ محمد المصباحي على إجابة ابـن العربـي على سؤال ابن رشد بـ: "نعم ولا" مبينا أن العلاقة بين: نعم ولا هي علاقة تـضاد، ولكنها في نفس الوقت علاقة تضايف تضايفا ذاتيا، مما يدل أن التعدد في العلاقات المتضادة والمتقابلة وغيرها تنتهي في فلسفة ابن العربـي إلى "أفق الوحدة" وهو الأفق الذي «يجـري فيه الجمع بين المتضادات دون أي حرج نظري أو انفعالي. وهذه لعمري إحدى السمات القوية التي تجمع ما بين ابن عربـي وروح ما بعد الحداثة».

<sup>-</sup> محمد المصباحي: ابن عربي في مرآة ما بعد الحداثة، مقام نعم و لا، ضمن: ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، تنسيق محمد المصباحي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 107، 2003م،، ص. 28.

<sup>(2)</sup> علي عبد المعطي محمد: تيارات فلسفية معاصرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1984م، ص. 25.

<sup>(3)</sup> ينذهب أحد الباحثين العرب إلى أن محاكاة الغرب في آدابهم وفي مناهجم وحتى في مجال النقد الأدبي أخرنا كثيرا على التقدم في هذا المجال، حتى أنه يعتقد جازما «بأن الترات السعوفي، ولاسيما تراث الشيخ الأكبر، هو واحد من أغنى المصادر الكفيلة بإنعاش النقد

الجمال والرفعة ما يعليه عن ذلك الوصف. يقول رسل: «إن كتابات هيغل من أصعب المؤلفات في النتاج الفلسفي بأكمله. ولا يرجع ذلك إلى طبيعة الموضوعات السيّ كان يعالجها، بل يرجع أيضا إلى الأسلوب الثقيل والرديء الذي كان يكتب به المؤلف. صحيح أن هناك مجازات رائعة تتناثر في كتاباته، وتبعث الراحة في عقل القارئ، ولكنها لا تكفى للتخفيف من وقع الغموض الذي يغلب عليها.»(1)

ولم يكن للخيال الأكبري بمعنى البرزخ الجامع بين كل الأشياء والمدرك للمطلق ما يماثله لدى الفلاسفة، فحسب، ففي الميدان الفيني عموما لم يحز الخيال القيمة السيّ أعطاه إياها ابن العربي إلا بعد القرن الثامن عشر، بينما قبل هذا الستاريخ كان النفاد في المذاهب الكلاسيكية بحكم سلطة العلم "العلمانية" ينظرون إلى الخيال نظرة احتقار ويهاجمونه بعنف لعدم تقيده بقوانين العقل، فلقد كان في نظرهم قوة فوضوية في النفس تركها دون كبح جماحها بالعقل قد يؤدي إلى الجنون والهذيان. لكن بعد منتصف القرن الثامن عشر تغيرت النظرة إلى الخيال وراحت تتجه تدريجيا إلى بعض مما أعطاه إياه ابن العربي من أهمية، ومنها أن الخيال ليس مجرد ملكة لقرض الشعر وإنما «وسيلة إيجابية للوصول إلى الحقيقة، أي أخم أحلوها محل العقل.»(2)

في حين ارتقى ابن العربي بقوة التخيل فوق طور العقل، حتى أن العقل عنده فقير إلى الخيال وإلى قوى الحس، ولكن لا يعني هذا أنه ألغى سلطة العقل بالكلية وإنما ضبطها وجعل لها حدا، وترك لها مجالها المعرفي المنوط بها، لأن كل شيء في فلسفة ابن العربي العقدية ميسر لما خلق له، مما يدل أن نظرية ابن

الأدبى وإمداده بإكسير الحياة، أو قُلْ بأكثر المبادئ صلادة وقدرة على الفاعلية الإجرائية. ومن الغرائب حقاً أن لا يفطن النقد في العالم العربسي طوال ما انقضى من القرن العشرين لهذا الينبوع الثرِّ القادر على تزويده بأصفى النسوغ وأعذبها على الإطلاق.»

<sup>-</sup> يوسف سامي اليوسف: الصوفية إمداد للنقد الأدبي، ضمن مجلة معابر الإلكترونية، على الموقع:

<sup>-</sup>http://maaber.50megs.com/sixth\_issue/sufism\_and\_critic.htm

<sup>(</sup>۱) برتراند رسل: حكمة الغرب، ج2، ص. 175.

<sup>(2)</sup> محمد مصطفى بدوي: كولردج، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف بمصر، 1958، ص. 80.

العربــــي في الخيال أوسع وأكثر انضباطا مما أبداه الرومانسيون والسرياليون تجاه هذه الملكة.

ومن الأفكار السريالية التي كأنها جاءت تردد آراء ابن العربي في الخيال، ما ذهب إليه "وليم بليك" (1757 - 1827) Blake الذي قال بأن «القوة الوحيدة السيق تخلق السشاعر هي: الخيال أو الرؤية المقدسة... وإن عالم الخيال هو عالم الأبدية» (1) وهو الخيال المطلق المنفصل عند ابن العربي، أو البرزخ.

يعد ابن العربي "البرزخ" حقيقة كل شيء بحكم أن كل شيء وسط بين أمرين، ولا معنى لأمرين متصلين أو منفصلين (2) إن لم يكن هناك شيء بينهما يفصلهما أويصلهما، وكل الكون عبارة عن ثنائيات، وحركة كل الثنائيات دائرية لكمال الوجود، وأكمل الأشكال عند ابن العربي كما عند "إخوان الصفا" و"الفيثاغوريين" هو الشكل الكروي أو الكرِّي، ولما كانت الأشكال تدور في فلك الدائرة ومحيطها تصبح كل الأشياء في موقعها وسط بين شيئين، لهذا يشمل البرزخ كل شيء.

بحمل القول إن "البرزخ" هو المتخيل بين المحسوس والمعقول، الوجود والعدم، النفي والإثبات. الحقيقة المحمدية برزخ بين الشفعية والوترية، أو بين الإطلاق والتعيين على مستوى الإله، الإنسان برزخ لأنه مركب من العلوي والسفلي، والإنسان الكامل برزخ بين الحق والخلق، قوة الخيال في الإنسان برزخ بين الحس والعقل، وبرزخ بين العقل والكشف، وفي العقيدة برزخ بين التنيزيه والتشبيه. البرزخ أداة مساعدة للرسل على تبليغ الرسائل مثل تمثل الملائكة في صور بشر مسبلغين أو محاربين أو حتى سائلين يستأنس بحم الناس لجمالهم الإلهي، وحتى النص السين برزخي لكونه قابلا للتحسيد، الأحلام والرؤى برازخ بين الوجود والعدم،

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص. 80.

<sup>(2)</sup> ذهببت باحبثة جزائسرية بفكرة البرزخ الأكبرية وبمعناها التوسطي الواصل والفاصل بين شيئين إلسى الحديث عن البرزخ في النص، وجعلت العناوين في النصوص عباراة عن بسرازخ، وقارنت ذلك بفكرة العتبات المعبرة عن مصطلح: Paratexte لـ "جيرار جينيت"، والتي أعطاها المعنى نفسه الذي للبرزخ الأكبري.

<sup>-</sup> آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، منشورات الاختلاف، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 2002، ص. ص. 253 - 254.

الدنسيا برزخ بين العدم والوجود المطلق وممر إلى الحياة الأخرى، النوم برزخ بين الحسياة والموت، الموت برزخ بين حياتين. عذاب القبر أو "النشأة البرزخية"<sup>(1)</sup> كما يسميها ابن العربي برزخ بين الحياة الدنيا ويوم النشور، يوم النشور برزخ فاصل بين الجنة والنار، وفيه تقوم الأفعال أجسادا برزخية تشهد على أصحابحا... إن هذا التنوع في البرازخ يدفع إلى القول أن كل شيء برزخ وكل شيء خيال ولهذا رأيناه من قبل يقول إنما الكون خيال في خيال. ومن أهم النماذج البرزخية التي يوليها ابن العربي أهمية خاصة نموذج المرايا والصور المرئية فيها.

\_)

<sup>(1)</sup> ابن العربي: كتاب الإسرا إلى مقام الأسرى، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هـ/1948م، ص. 2، ص. 83.

شكل رقم 6 البرزخ وعوالم الخيال $^{(1)}$ 

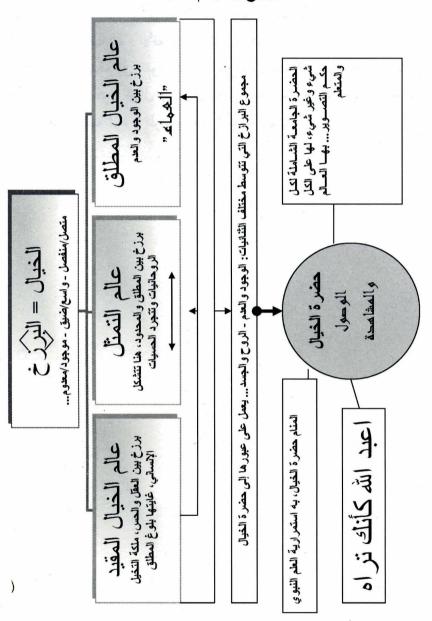

<sup>(1)</sup> ساعد خميسي: الخيال والعقل في نظرية المعرفة الأكبرية، ضمن ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، ص. 131.

### ثالثًا - الخيال والمرآة

يلاحظ في استخدام ابن العربي للمرآة أنه استعملها في جل نصوصه رمزا للخيال بكل مستوياته ووظائفه، وربط الخيال بالمرآة لأن بينهما خاصية الجمع بين وجود السشيء وعدمه، ويلتقيان حتى في المدلول اللغوي لكلمة خيال، التي تعني صورة بحسمة للإنسان أو مثال لإنسان يوضع في البساتين ليوهم الطير بأنه يوجد إنسان في المزرعة فلا يقتربون، فهو يعبر عن وجود الإنسان وعن عدمه في آن واحد لأن الذي يرى من بعيد يحسب أن الواقف رجلا ولكن في الحقيقة هو مثال لا رجل، وكذلك الشأن بالنسبة للصورة في المرآة من ينظر إليها يشاهد صورة نفسه أو من هو في مقابل المرآة، ولكن لا أحد بعاقل يقول أن ما في المرآة صورة والمرآة فاعتبر بذلك ابن العربي الخيال مرآة، والمرآة خيال.

وكـــثيرا مـــا ربط ابن العربـــي المرآة بالقلب، حتى أضحت المرآة رمزا له سواء المحلــوة رمـــز القلب الصافي القابل لورود التحليات أو القلب الذي أصابه الصدأ رمزه المرآة المشوبة بالغبار أو بأي شيء يعيق انعكاس صور الرائي إليه. كما استعملها للتعبير عـــن الخيال وعن عوالمه وعن حضرته وعن البرزخ بوجه عام، وهو بهذا المعنى يجعل من القلب القلب معنى مرادفا للخيال، وهو ما يكون قد قصده ابن العربـــي بالفعل لأن القلب الـــذي يـــصفو ويجلو حتى تتجلى فيه الحقائق الإلهية هو للإنسان الكامل أوعلى الأقل كلمـــا اتجه الإنسان نحو الكمال كلما ازدادت التجليات ظهورا وكانت أكثر شهودا، والإنــسان الكامل في حقيقته خيال، كما مر معنا، ومن هنا يكون القلب والخيال محلا للتجليات ومرآة لانعكاس الصفات عليها، ثم تتحول ذات العارف كاملة مرآة.

لقد نظر ابن العربي إلى الكون كله على أنه مجموعة من المرايا تنعكس فيها الحقائق الإلهان أو تجل للأسماء والصفات التي يشتمل عليها الإنسان الكامل، فالإنسان مرآة تحكي تجلي الحق بالعالم بظهور أسمائه وصفاته (1). كما

<sup>(1)</sup> طلعت مراد بدر: ابن عربسي الفيلسوف المفترى عليه، المجلة العربية للعلوم الإنسانية: جامعة الكويت، العدد 24، المجلد السادس، خريف 1986م. ص. 25.

يقف - الإنسسان الكامل - مرآة بين العالم والأسماء الإلهية، ليؤلف في نهاية المطاف حقيقة الوجود الواحد جمعا بين الظهور رمز العالم والبطون رمز الأسماء الإلهية، المرآة بينهما الإنسان، يقول ابن العربي: «اعلم أن الوجود واحد، وله ظهور هو العالم، وله بطون وهو الأسماء، وله برزخ جامع فاصل بينهما، ليتميز به الظهور عن البطون، والبطون عن الظهور، وهو الإنسان الكامل محمد على فالظهور، وما بينهما فهو مرآة جمعا فالظهور، وما بينهما فهو مرآة جمعا وتفصيلا»(1).

في علاقة الإنسان الكامل بالله وبالعدم من خلال فكرة المرآة التي أعطت الكمال للإنسان بالنظر إلى ذاته كمرآة تعكس الصفات والأسماء الإلهية، وبنظر الإنسان في مرآة العدم رأى صورة العالم فيه مختصرة، كما رأى التجليات الإلهية، وبنظر العالم إلى الإنسان في مرآة العدم يدرك أنه إنسان أكبر كما أدرك الإنسان بأنه عالم أصغر، ولقد عبر عن هذه العلاقة بين الله والعدم والإنسان والعالم من خلال فكرة المرآة "محمود التستري" بشعر صوفي بالفارسية أورده مترجما إلى العربية "سيد حسين نصر" مبينا بأن رموز هذا النص فكها على النحو الآتي: العدم هو المرآة، والعالم الصورة (صورة الإنسان الكامل)، والإنسان كعين الصورة التي فيها يختفي الفرد. وكل هذا تضمنه هذا الشعر ونصه (2):

أنت عين الصورة و(هو) نور العين.

من ذا الذي استطاع أن يرى بعينه ما به الأشياء ترى؟

(أي، العين ذاتما)

أصبح العالم إنسانا والإنسان عالما.

وقــبل أن تكون الأشياء المخلوقة والكون كله مرآة للانسان وللحق وللعالم، كانت الذات الإلهية أول مرآة رأى الحق فيها ذاته بتجلي صفاته عليها، ومن خلالها أوجــد الحقــيقة المحمديــة، الواقعة، كما سبق الإشارة إليه، في عالم الألوهية بين

<sup>(1)</sup> ابن عربي: تنبيهات على علوم الحقيقة المحمدية العلية، مراجعة وتعليق عبد الرحمن حسن محمود، عالم الفكر، القاهرة، 1988، ص. 38.

<sup>(2)</sup> سيد حسين نصر: ثلاثة حكماء مسلمين، ترجمه عن الانجليزية صلاح الصاوي، دار النهار للنشر، بيروت، 1971م، ص. 210.

الشفعية والوترية، وبين الإطلاق والتعيين، وعن هذه التحليات الذاتية الأولى، إلهية السندات والموضوع يقول ابن العربي: «اعلم أن الحق تعالى تحلى لذاته بذاته، وشاهد جميع صفاته وكمالاته في ذاته، وأراد أن يشاهدها في حقيقة تكون كالمرآة، فاوجد الحقيقة المحمدية التي هي أصل النوع الإنساني في الحضرة العلمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها إجماليا، ثم أوجدهم فيها وجودا تفصيليا، فصارت أعيانا ثابتة...»(1)

وإذا كانت المرآة رمز الخيال قد ارتبطت أولا بالوجود الإلهي قبل الخلق، فإلها مسايرة للوجود في خلقه، بل أولى مراحل الخلق، فهي في العقل الموجود الأول، انبعثت منه النفس الكلية فكان هو مرآة لها وكانت هي مرآة له. ومن خلال المرآة البعشت المحبة وانتعشت حيث تولدت بعد النظر والتأمل في الذات العارفة وفي في السذات المقابلة (الآخر)، كما ترتبط المرآة بالوجود وبالمعرفة وبالقيم، الوجود منه الانسبعاث والمعرفة من خلالها يدرك المرء ذاته وصفاته ويعرف نفسه فيعرف ربه، والقسيم بالنظر يولد الحب والألفة ويترجم إلى سلوك ومعاملات وحنين وعطف ورحمة. إلى غير ذلك من الأفعال المنبثقة من الصفات والأسماء الإلهية في الأصل.

إن المرايا المستعملة في فلسفة ابن العربي مع ترتيبها بحسب كثرة تداولها ترمز إلى أشياء كثيرة أهمها: الخيال على الإطلاق، القلب، الروح، الذات العارفة، المرأة. والقاسم المشترك بين كل هذه العناصر في التصوف الأكبري قابليتها لأن تسعكس عليها التجليات والحقائق الإلهية. وهي في الآن نفسه أحد أهم مظاهر وحدة الوجود.

ترمـز المرآة المجلوة (2) عند الصوفية إلى الخيال المطلق أو حيال العارف الذي أحــسن اسـتعمال هذه الأداة مع ترويض كل الأدوات المتاحة له في أن تصبو إلى

<sup>(1)</sup> ابن عربي: تنبيهات على علوم الحقيقة المحمدية، ص. 46.

<sup>(2)</sup> مجلوة من الجلاء وتعني: الشحاذة وصقل السيوف والمرايا، كما تعني الوضوح التلم والكشف.

<sup>-</sup> ابن منظور لسان العرب، مادة صقل، ج11، ص. 380 والجزري (أبو السعدات المبارك): النهاية في غريب الأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطباخي، دار الفكر، بيروت، 1399هـ/1979، ج1، ص. 291.

الحق وإلى الكمال، كما ترمز إلى القلب الصافي الخالي من الشوائب وكدورات المادة وله الاستعداد التام لأن يسع الرحمن الذي لم تسعه السماوات والأرض ووسعه قلب المؤمن أو كما قال في في حديث يورده ابن العربي على أنه حديث قدسي (١).

ولكشرة الحديث عن المرآة المجلوة والقلب المجلو هناك من الصوفية من يحمل لقب "ابن الجلاء"(2) (توفي سنة 306هــ/918م) ولما «قيل له أكان أبوك يجلو المرايا والـسيوف فــسمي الجـلاء؟ قال: لا ولكن كان إذا تكلم على قلوب المؤمنين حلاهـا»(3) وفي موضع آخر قال: «ما حلا أبي شيئا قط وما كان له صنعة قط ولكـنه كان يعظ فيقع كلامه في القلوب فسمي حلاء القلوب»(4) ولعل أهم قلب صـقله "يحــى الجلاء" وأراد أن يجعله كالمرآة المجلوة، قلب ولده "أبو عبد الله بن

<sup>(1)</sup> ابن عربي: شجرة الكون، تحقيق عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، 1408هـ/1987م، ص. 26. كثيرا ما يستدل الصوفية وابن العربي بالنص الآتي على أنه حديث قدسي جاء فيه: «ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن» وهو حديث أبطله علماء الحديث لعدم صحته - العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الالتباس، ج2، ص. 255.

<sup>(2)</sup> هـو أبـو عـبد الله بن الجلاء أحمد بن يحي، صوفي بغدادي ابن صوفي، نتلمذ على والده وعلـى كـبار الصوفية كـ "أبـي تراب النخشبـي" و "ذي النون المصري"، ومن تلامذته: الحكيم الترمذي ومحمد بن سليمان اللباد، ومحمد بن الحسن اليقطيني، وغيرهم كثير. يروي ابـن الجلاء قصة غريبة حدثت له مع والديه فيقول: «قلت لأبـي وأمي أحب أن تهباني شعـز وجـل فقالا قد وهبناك لله عز وجل، فغبت عنهما مدة فلما رجعت ليلة مطيرة فدققت الـباب فقال لي أبـي: من ذا؟ فقلت: ولدك أحمد، فقال: كان لنا ولد فوهبناه لله تعالى ونحن مـن العرب لا نسترجع ما وهبناه ولم يفتح لي الباب.» - لترجمة هذا العلم يمكن الرجوع إلى:

<sup>-</sup> ابن أبني جرادة (كمال الدين): بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، ببروت، 1988م، ج3، ص. 1234، 1239. وكذا - الربعي (محمد بن زبر): تاريخ منولد العلماء ووفياتهم، تحقيق عبد الله أحمد سليمان، دار العاصمة، الرياض، 1410، ج2، ص. 637. ابن الجوزي (أبو الفرج): صفوة الصفوة، تحقيق محمود فاخوري، ولمحمد رواس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1399هـ/1979م ج2، ص. ص. 443 - 444.

<sup>(3)</sup> ابن أبي جرادة (كمال الدين): بغية الطلب في تاريخ حلب، ج3، ص. 1234.

<sup>(4)</sup> الذهبي (أبو عبد الله): سير أعلام النبلاء، تحقيق، الأرناؤوط والعرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 9، 1413هـ، 1993م، ج14، ص. 252.

الجالاء" إن المرآة هي الجامع بين المتضادات، المتحاوز لكل حدود العقل والمعرفية، هي السبرزخ، الجامع بين المتضادات، المتحاوز لكل حدود العقل وضوابطه. «فمنطق المرآة... يحررنا من هيمنة المنطق الصوري والانطولوجيا التابعة له، طالما أن المنطق المرآوي ينطلق من رؤية هيراقليطية - سفسطائية تضع الصيرورة مبدأ لتصور العالم، مما يجعل الجمع بين المتضادات أمرا لا يثير أي حرج لدى القائل بهه.» (1) وربط الخيال بالمعنى الأكبري بفلسفة هيراقليدس والفلسفة السفسطائية له ما يبرره من حيث النظر إلى ما للخيال من قدرة لا حد لها على قبول الصور أو إبداعها، ووجوب رؤيته لتجليات إلهية تعطي حقائق لا تتكر للشخص الواحد مرتين ولا تظهر بعينها لشخصين، مما يجمع في فلسفة ابن العربي في آن واحد فكرة التغير والتبدل الهيرقليدية ومقياس الإنسان في الحقيقة عند السفسطائية.

إن القييمة التي أعطاها ابن العربي للخيال في استيعابه المطلق وتجاوزه لكل الحدود التي يرسمها العقل ويضبط بما الفكر الإنساني هي التي تعالت بابن العربي عين زمانه ومكانه وأحضرته إلى الساحة الفلسفية والفنية والأدبية وحتى العلمية في عهد ما بعد الحداثة، ولكن إذا أخذنا بمفهوم من يقول أن ما بعد الحداثة ليست فترة زمنية ولا مذهبا بعينه، بل هي امتداد طبيعي وتطور قد يحصل لكل التيارات والمذاهب التي يكتب لها الاستمرار والديمومة، بمعنى أن لكل مذهب ما بعد حداثته ولكل عصر ما بعد حداثته، فإذا أخذنا بمذا المفهوم، نقول إن ابن العربي يمثل الفكر المابعد حداثي في الحضارة العربية الإسلامية وهو الفكر الذي أسس له الغزالي بينقده للعقل. ولم يفلح ابن رشد في صده والحيلولة دون امتداده فظهر من يحمل السواءه مين بني قومه من الأندلس ومن معاصريه في الدولة الموحدية التي كان له الفيضل في وجود أمثال ابن رشد وابن العربي من الفلاسفة، ووجود تيارات الفيلة ومتيضادة في مختلف فنون المعرفة مما أبلغ الحضارة الإسلامية في المغرب الإسلامي في العهد الموحدي أعلى مستوياتها.

<sup>(1)</sup> محمد المصباحي: ابن عربي في مرآة ما بعد الحداثة، مقام نعم و لا، ضمن ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، ص. 24.

## رابعا - متاهات التأويل بين علاقة الرمز بالخيال

إن المحال المطلق للخيال يفتح بوابات التأويل على مصراعيها مما يوقع في متاهة من التأويلات لا تخلو من مطبات ومزالق، ومنظومة من الرموز المتكاثرة التي مهما عمل المؤولون على فكها تُبقي على ما لا يمكن البوح به، ثم إن باب لامحدودية الخسيال يفضي إلى لا نهائية فك الرمز، ومثال ذلك النص الأكبري المؤول لذاته "ترجمان الأشواق" ما انفكت التأويلات تتهاطل عليه وازداد مجالها انفتاحا بتهافت المترجمين له إلى مختلف اللغات.

ومن المواضيع التي تعد في جوهر الرمزية الأكبرية قضية اللغة وعوالم حروفها في إلا اللغويون قد قرؤوا حروف اللغة قراءة أكستها رمزية موغلة في التشفير وجعلوا ذلك من مهمات المختصين فإن ابن العربي لم يكتف بمحاراتهم في ذلك بل زاد حروف اللغة رمزية أكثر بما أضفى عليها أبعادا ميتافيزيقية صوفية تجعل من الوصول إلى كنهها أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد، كما تجعل تأويلها يحتاج إلى مراتب ومراحل في الانتقال من معنى إلى آخر قد لا يبلغه أحد لما فيه من تشعبات ومسالك يزيدها تعقيدا ذلك التشابك الذي يحدثه ابن العربي بربطه الصلة بين ما يدركه في عالم اللغة المعلق واللامتناهي، حيث عين الحقيقة وحقها في نظر الصوفي، الألوهية حسيث المطلق واللامتناهي، حيث عين الحقيقة وحقها في نظر الصوفي، التحليات التي لا تتكرر للشخص الواحد مرتين ولا تظهر بعينها لشخصين، نسبية لتعددها في نظر الخارج عن دائرة التصوف، ولو ألها لا تعني المعنى نفسه عند قائليها لتعددها في نظر الخارج عن دائرة التعدد نسبية بقدر ماهو تعبير عن المطلق الذي من الصوفية، الذين لا يرون في هذا التعدد نسبية بقدر ماهو تعبير عن المطلق الذي لا تسع حقيقته العبارة ولا يتقيد بالقطر والجهة والحادثة أو الواقعة الواحدة.

إن الرمز يفضي بالضرورة إلى التأويل، وفي علاقة الرمز بالتأويل نجد محدودية في واضعي الرموز وتعدد في المؤولين ثم تعدد أكبر في المتلقين للرمز ولتأويلاته وبين هــؤلاء جميعا تتيه الحقيقة ويتكرس المفهوم السفسطائي لنسبيتها ولاعتبار الإنسان مقــياس لهـا، وبتعدد المؤولين قد تتعدد الحقائق. وهذا ما أدى ببعض الفقهاء إلى

محاولة وضع إطار محدد لمحال التأويل، من خلال ما أسموه بقانون التأويل<sup>(1)</sup>، كما فعل كل من "الغزالي" وتلميذه القاضي "أبو بكر بن العربي المعافري" (468هـ/ 543هـ/ 1075 - 543هـ/ 1148م) ولو أن صوفية الغزالي كانت أكثر تفتحا على التأويل في محال الكشف، وأقل انغلاقا في مجال العقائد بحكم ماكان يحتله الغزالي من مكانة في مذهب الأشاعرة، إذ يكفيه أنه ملقب بـ "حجة الإسلام" وأما تلميذه "أبو بكر بـن العربي المعافري"، فنرعته المغاربية المالكية، ومكانته في علم الفروع، علم الظاهـر بالنسسبة للـصوفية، جعلته يطرق المسائل التي تحدث عنها فيما بعد ابن العربي من باب فلسفة إسلامية صوفية، بنظر عقلي يحتكم إلى النص ولا يغوص في الباطن.

فلقد سبق "المعافريُ" الشيخَ الأكبر في الحديث عن المرآة ومن باب إبعاد أشكال التأويل الباطني عنها والتي تجلت بوضوح عند ابن العربسي الصوفي كما رأينا، أوّل مدلول رمز المرآة ومفهومها بأن الله خلقها على صفاء يتشكل فيها ما بقابلها، «فيرى العبد نفسه فيها، ولا يقدر أن يقول رأيت شخصي في المرآة، ولا مثالي... فثبت أن الذي يُرى في المرآة نفسهُ» فخلافا لما ذهب إليه ابن العربسي

<sup>(1)</sup> قانون التأويل عند كل من الغزالي وأبي بكر بن العربي يتضمن دعوة العامة إلى تجنب الستأويل ويضع ضوابط شرعية وعقلية للمؤولين أو لمن اضطرهم الأمر إلى التأويل، كما يتضمن موقفهما من مسائل خلافية في العقائد مبنية كما هي مبنية شروط التأويل وقواعده عندهما على أساس مذهبهما العقدي. فالغزالي مثلا قال عن هذا القانون: «مقام عوام الخلق... الحق فيه التباع والكف عن تغيير الظواهر رأسا، والحذر عن إبداع التصريح بستأويل لم تصرح به الصحابة... والمقام الثاني بين النظار الذين اضطربت عقائدهم... فينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضرورة، وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع... وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم به...» وأما صاحب "العواصم من القواصم" ليحد من مطلق الحرية في التأويل تحدث أو لا عن عدد كبير من علوم القرآن تعد بقرابة الخمسة آلاف علم ثم أجملها في أقسام ثلاثة: توحيد وتذكير وأحكام، وبين تأويله لحروف أوائل السور، وغيرها من المسائل الخلافية.

الغزالي: فيصل التفرقة، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي، دار الكتب العلمية،
 بيروت، لبنان، 1406هـ/1986م 128 - 130.

<sup>-</sup> أبو بكر بن العربي: قانون التأويل، تحقيق محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1990م، ص. ص. 134، 351.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 134.

الصوفي من أن الصورة التي في المرآة مثال، يتصف بالوجود والعدم في آن واحد لا هــو حسم ولا نفس، بل حيال وبرزخ، وهما أي الخيال والبرزخ من عالم المثال. وأمــا المعافري فقيه المالكية فنفى أن تكون المرآة مثالا، وشبهها بالنفس من حيث قبول النفس الحقائق كما تقبل المرآة الصور.

وليتضح أكثر موقف ابن العربي الفقيه من قضية المرآة والمثال، طرق مسألة المـــثل وما أحدثته من خلافات تأويلية، ولكي يبتعد بها أيضا عن الباطن والتأويل البعيد، والوقوف منها موقف أهل الظاهر، عرف المثل، مميزا بين: "المثْل" و"المثل" فقال: «المثل بكسر الفاء وإسكان العين، عبارة عن شبه المحسوس، وبفتحها عبارة عين شَبه المعاني المعقولة، فالإنسان مخالف للأسد في صورته، مشبه له في جرأته بحدته، فيقال للشجاع أسد.»(1) ومراد ابن العربي من كل هذا ليس الحديث عن المثل لذاته، بل لما يرتبط به من تأويل واختلافات في تأويل المتشابه من آي القرآن، وفي هذا الموضع عرف ابن العربي الفقيه بالمثل ليبين أنه لا وجود لمناسبة بين الحق والخليق كما يذهب إليه الصوفية، وأن المعاني التي تحمل المثلية في الآيات يجب أن تفهم بمعزل عن المعنى الذي يجسد أو يشبه أو يقترب من ذلك، فلقد رأينا مثلا أن أبسن العربسي الصوفي فسح المحال للتشبيه من باب الخيال انطلاقا من قول النبسي عَلَيْ "أَن تعبد الله كأنك تراه..." و ﴿...كَيْسَ كَمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴾ (2) معطيا لحرف الكاف، كاف التشبيه سلطة الخيال. وأما الفقيه المعافري فأغلق كل أبواب التـشبيه، حتى الآيات التي ورد فيها معنى المماثلة أعطاه تأويلا يبتعد عن المـشكلة مـسألة التنــزيه والتشبيه العقدية، فلقد فسر قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيهَا مصبّاحٌ... ﴿(3) على هذه الآية ضربما الله مـــثلا، ولا تعـــني تحديـــدا لماهية الإله ولا تصفه بالنور، وهنا قد تكون إشارة واضحة لابن سينا الذي فسرها على ذلك النحو، وعلى أن النفس الإنسانية العاقلة مسن النور الإلهي فتضيء الجسم الممثل في الآية بالمشكاة، بينما ابن العربي الفقيه ابـــتعد علــــى معنى أن الله نور فقال: «أراد الله منور السماوات بما خلق فيهاامن

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص. ص. 142.

<sup>(2)</sup> سورة الشورى، الآية 11.

<sup>(3)</sup> سورة النور، الآية 35.

الأنوار المحسوسة كالكواكب، ومنور القلوب بما حلق فيها من الهدى...» (1) ولقد اعتبر الفقيه المالكي هذا التفسير نموذجا تطبيقيا من قانون التأويل حيث وضع له عنوان: "ذكر قانون من التأويل في آية معينة" (2)

لكن وبعيدا عن قوانين التأويل قد يكون أحيانا المؤول هو واضع الرمز ولكن الستأويله يكون أقل صدى وأقل تأثيرا من رمز دون تأويل، لما يثيره الرمز في خيال المتلقي من أفكار قد تكون بعيدة عن المقصد الأول، وكثيرا ما وجدنا قراءات وتسرجمات لأشعار ولنصوص أدبية أوللوحات فنية فيها أكثر وربما أجمل مما أراده المبدع الأول، ويتحول بذلك المتلقي المؤول إلى مبدع ثان، ويحدث ما يمكن تسميته من تداعيات للإبداع.

وقد يثير نص صوفي أو غيره الجدل في فهم مراده فيضطر واضعه إلى تأويله بنفسه، غير أن ذلك قد يفهم منه محاولة التملص مما أثاره من خلاف، وقد لا يعار الستأويل الأهمية التي يبقى عليها الرمز، فالذي يكفر الصوفية لمواقفهم أو لأقوالهم لايثنيه تشفيرهم وإشاراتهم عن البحث عن مزالقهم وعن مطبات لرموزهم، فلا يستواني في تتبعهم وتكفيرهم، ويبقى مجال الاختلاف الذي يطرحه الرمز به إمكانية أن يزعم الفقيه صحة ما يبحث عنه في نص الصوفي أو صاحب العلم الباطن. كما إن إصرار الصوفي على رمزيته وعلى وجوب تأويل نصه كوجوب اعتقاده بتأويل القيرة والماطن، يبقى على تحمة الفقيه له على أنه من الذين في القرم زيغ يبتغون به التأويل. كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: همو الذي قلوهم زيغ يبتغون به التأويل. كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: همو الذي المنتز في قلوبهم زيغ يبتغون به التأويل. كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: همو الذي المنتز في قلوبهم زيغ يبتغون به التأويل منه أشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم المندين في قلوبهم زينا وما يند كل من عند ربّنا وما يد كل من عند ربّنا وما يذكر إلا الله وكل من عند ربّنا وما يذكر إلا المناب هوالها المنابة ال

لعلاقة الخيال بالرمز وبالتأويل أوجه عديدة: فالخيال هو الداعي إلى الرمز وهو الواضع له بربطه مع ما هو أصل أو بحقيقة الأمر المرموز له، ثم فك الرمز لغير

<sup>(1)</sup> أبو بكر بن العربي: قانون التأويل، ص. 143.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص. 143.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران، الآية 7.

واضعه أو للمتلقي وهي عملية يلعب الخيال فيها الدور الأكبر بإيجاد الصلة بين الرمز وحقيقة ما يرمز إليه، صلة لا مناص لها من اعتماد الخيال، سواء كان الرابط بحيثا في المعقول أو المحسوس أو الغريب عن العقل وعن الحس معا. ثم إن الرمز من حيث كونه معبرا إلى الحقيقة ويحتاج إلى فك فهو إذن خيال، ومن ثم كان الأمر كله خيال في خيال، بالمنطق الفلسفي الصوفي الأكبري.

بالرغم من أن هذه العلاقة بين الخيال والرمز تكاد تكون بديهية فلا تحتاج إلى نظهم الدليل وبناء البرهان، ومع ذلك يمكن القول بأهما قد يجتمعان في مفهوم البرزخ، فكما أن الخيال عند ابن العربي دوما ما يقع بين أمرين، شيئين، صفتين، أوفكرتين، فإن الرمز أيضا برزخ بين معنى ظاهر وآخر باطن، مظهر حاضر وباطن غائب مستتر، أو بين مجموعة من المعاني المشتركة في وحدة أوالمسترسلة، لأن الرمز قد يفك بأكثر من فكرة وأكثر من معنى واحد، وهو ما يبرر الاختلاف الذي يفسح المحال للإبداع. وما يسبرر سرية الرمز الذي قد لا يفك تماما مهما ذهبت به التأويلات، وهو ما ينطبق على النهوس الخالدة، سواء كانت دينية أوإبداعات أدبية وفنية تسبب في خلودها الرمز، خاصة إذا كان هذا الرمز موشح بحلل فنية وجمال يستأنس به قارئه ويكتب له الخلود، وفي كثير من الأحيان قد ينتج الرمز رمزا آخر بفعل سعة الخيال وإبداعه. فالعلاقة إذن حدلية بسين ثلاثية: الرمز والخيال والتأويل. كل واحد منهم له خاصية التوسط بين الأثنين مما يعطيه الحق في تسميته برزحا.

لا تعيني الرمزية في التصوف إخفاء عن العامة، أو الفقهاء، فحسب، بقدر ما تعني إمكانية فسح المجال لمعاني حديدة غير التي وضعت لها أول مرة مما يعني إمكان الإبداع المستمر والتجديد الدائم، فالتصوف الحقيقي هو الذي ينتج باستمرار ويستجه نحو استيعاب المطلق بحكم أنه، في نظر أصحابه، العلم الحق والعلم الوحيد الكفيل بنقل حامله إلى مراتب اليقين الثلاث، وكثيرا ما يستدل ابن العربي بقول أبسي مدين: «ائتونا لحما طريا»، وفي هذا يلعب الخيال دورا هاما في فلسفة ابن العربي الصوفية ليس من حيث اعتباره حقيقة كونية أو هو الكون بعينه بالنظر إلى فكرة البرزخ، بل من حيث أنه الأداة القادرة على مصاحبة القلب في الوصول إلى الكمال.

#### الخاتمة

إن أهم فكرة نخلص إليها كلما حاولنا التعمق في فكر الشيخ الأكبر وتصوفه، والتي سبق أن أشرنا إليها، ولا بأس من ترديدها هاهنا هي: إنه في فهم موقف ما لابن العمري من مسألة ما تحتاج إلى الخوض معه في أكثر من مسألة متعلقة بها، تعلقا مدركا أحيانا وغير مدرك أحيانا أخرى، وكأنه يقتدي بحديث الرسول على عندما أحاب سائله عن حكم الوضوء من ماء البحر بأنه "الحل ميتته" ألى بما يصعب في كثير من الأحيان فهم المسألة الأولى المطروحة للنقاش، كما يدفع إلى البحث فيما يربط هذا الموضوع بذاك. ثم إن موقفه من المسألة الواحدة تجده في كثير من الأحيان مبثوثا في مؤلفاته، أو على الأقل مبثوثا في الفتوحات، مما يضطرك للشروع في موضوع معين من آخر جزء بالرغم من أن طرح هذا الموضوع كان في بداية الكتاب.

ويندرج كل هذا ضمن رمزية موغلة في التعقيد والدائرية، تحتاج إلى فهم خاص أو إلى أي شكل من أشكال التأويل. وإن شئنا قلنا تحتاج إلى انسجام كبير مع نسسق ابن العربي الفكري، وهو ما لا يتحقق إلا باعتكاف على النصوص الأكبرية أولا، وعلى مثيلاتها وما هي مكملة له من آراء تعود إلى من سبقه من المتبصوفة والفلاسفة المسلمين واليونان وغيرهم ثانيا، وعلى بعض الشروحات التي قاربت مستواه الفكري في التحليل والتركيب والمهارة في الاستدلال والتنقل بين مختلف القصايا والمسائل مهما بدت في الظاهر متباعدة ثالثا؛ لأنه ليست كل الشروحات بالغة للبعض من مراده.

فلقـــد كان ابن العربي في المسائل التي مرت معنا كالطائر الذي يحسن التنقل بـــين الأغـــصان والأفنان في الشجرة الواحدة ويتبادل ويتقاسم المواضع والمهام مع

<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة أن رجلا « سأل رسول الله على فقال: إنا نركب البحر ونجمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاً من ماء البحر؛ فقال رسول الله عهو الطهور ماؤه الحل مينته» - النسائي: المجتبى من السنن، باب ماء البحر، ج1، ص.50. ورواه كذلك: ابن حبان في صحيحه، ج4، ص 51 وأحمد في مسنده، ج 2، ص 361.

غيره من الطيور، كما هو الشأن في رمزية "الشجرة الإنسانية والطيور الأربعة" السواردة في مؤلفاته. كما كان يحسن التنقل بين الأشجار المختلفة والغابات، بل يحسن الهجرة والسفر من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب، ويحسن الاقتداء بالرسول على حتى في إسرائه ومعراجه، وبسائر الأنبياء وصولا إلى مقام "خلع النعلين"، وكان للخيال في كل ذلك مترلة وأهمية خاصة، سواء أداة معرفية أو موضوع معرفة.

ومن العقيدة إلى السفر فالمرأة فالخيال الجامع لكل شيء ندرك تميزا بل تفردا في مواقفه الواضعة لكل شيء في مدار يتجه نحو الإلهيات، نحو يقين على مختلف الأصعدة. ولا استثناء لعلم الكلام من هذه القاعدة، بالرغم من أن موقفه منه اكتنفه بعض الغموض بين رفضه أو المناداة بالاكتفاء بقلة من علمائه ثم إلى تقديم منظومة عقائدية لها بعدها الصوفي مكّنتنا من الحديث عن علم كلام صوفى أكبري. لهذا ألفينا رأي ابن العربي في علم الكلام وعلمائه فيه مراتب مرتبة "غزالية" تلجم العوام عن علم الكلام، ومرتبة تقول بالحاجة إليهم فرضتها ظروف ولكن يجب التقليل منها، والاكتفاء بعدد قليل جدا من علماء الكلام، والمرتبة الثالثة هي البديل في تحصيل التصورات العقدية الصحيحة المخالفة للآراء المبتدعة على حد قوله، والتي لا تقف عند التتريه وقوفا مطلقا يستند إلى النظر فتقع في التبطيل والتعطيل، ولا مع ظاهر النص بشكل يوحي بالتشبيه والتجسيد المرفوضيين شرعا. هو الوقوف عند حدود النص تتريها وتشبيها، هذا بالنسبة للعامـة، أما الخاصة فيتلقون تفاصيل أخرى عن المسائل العقدية تتصل بالذات وبالصفات عن طريق الكشف. مما يعني أن الصوفي يتلقى العقائد الصحيحة كشفا، وهو ما يؤدي إلى القول أن الصوفية علماء كلام من حيث ما أعطاهم علمه ما الباطن ذلك، لأنها مهما صدقنا بالمعرفة الكشفية للصوفي إلا أن المعلومات و المعارف التي يلقنها لأتباعه أو يدونها في كتبه تنسب إليه لا إلى الله، لأنها ليست نصا، لا قرآنا ولا سنة، و ليس لها إلزامية التشريع النصى، ولبقى بحكه اتفاقها أو اختلافها مع المذاهب الكلامية المختلفة تصنف هي الأخرى ضــمن مــا تلتقــي فيه من حيث المنهج والموقف، كتصنيفنا لفكر ابن العربي الكلامي في عمومه ضمن المذهب السني الأشعري. وعليه جاز لنا من خلال مارأيناه من آراء كلامية تميز بحا ابن العربي ومدرسته الصوفية الحديث عن علم كلام صوفي أكبري، امتزجت فيه ثلاثية النظر والنص والكيشف، كما امتزجت فيه آراء معتزلية، أشعرية، ظاهرية وشيعية بآراء فلسفية شكلت هذا التركيب من الآراء الكلامية في نحاية المطاف جزءا هاما من الفكر الصوفي الفلسفي الأكبري ذي الطابع الرمزي القابل للتأويل أشكالا وألوانا مفتوحة على على باب المطلق ومتدرجة في مراتب اليقين نحو الكمال، كما هي مفتوحة على أبواب الغموض و الطلاسم والفكر الذي يؤول بصاحبه إلى الكفر والزندقة والشعوذة و الخروج عن الملة.

إن هـذه القابلية للـنص الأكبري على التأويل، وهذه الرمزية التي يعج عما تصوفه، مـن شأها أن تفتح المجال للإبداع المستمر والتجديد الدائم، فالتصوف الحقيقي هـو الذي ينتج باستمرار ويتجه نحو استيعاب المطلق بحكم أنه، في نظر أصحابه، العلم الحق والعلم الوحيد الكفيل بنقل حامله إلى مراتب اليقين الثلاث، وكـثيرا ما يستدل ابن العربي بقول أبي مدين: «ائتونا لحما طريا»، وفي هذا يلعب الخيال دورا هاما في فلسفة ابن العربي الصوفية ليس من حيث اعتباره حقيقة كونية أو هـو الكون بعينه بالنظر إلى فكرة البرزخ، بل من حيث إنه الأداة القادرة على مصاحبة القلب في الوصول إلى الكمال.

وفي بلوغ الكمال يتساوى الرجل و المرأة، بل المرأة أقرب وأقدر حسب ابن العربي على ذلك؛ لأنما الكيان المنفعل، ولأنما رمز لما يمكن أن يثمر، ومن هنا كان للمسرأة ولرمز الأنثى مكانة خاصة في فلسفة ابن العربي الصوفية، حتى إن الحب الإلهي من رمزيته لدى الشيخ الأكبر ولدى الصوفية صياغته في أشعار كلها غزل في "ليلي" و "سعدى" وغيرهما، ليس المقصود الغزل في ذاته وإنما يجب التعمق في غياهب التأويل لفهم المراد من مثل تلك الأشعار. ولصعوبة الوصول إلى هذا المراد عمد ابن العربي إلى شرح ترجمان الأشواق بنفسه، حتى لا يؤول كلامه إلى ما لم يقسمده هو. ولكنه شرح يحتاج إلى فهم وإلى فك رمزية أحرى غير رمزيته الشعرية.

هكـــذا انـــتهت رحلتنا في هذا البحث مع ابن العربي والتي انطلقت من علم الكـــلام من منظور صوفي وما يحققه من فكرة وحدة المذاهب والأديان إلى فكرة

الـسفر ومـا تحملـه من معاني فلسفية عميقة عن حيوية الحركة وأبعادها العقدية والوجودية والنفسية، إلى الموقف الجريء السابق لعصره من المرأة وعلاقتها بالرجل، وكـذا حقيقتها الوجودية وعلاقتها بالإله، وصولا إلى ما يشمل كل هذه الأفكار مـن برزخية التوسط بين أمرين سواء بالفصل أو الوصل وما ذاك إلا الخيال الذي يـسع كـل شيء، حسب ابن العربي، حتى قال بأن الكون كله خيال في خيال. وكلها أفكار تحتاج أن يتعمق فيها الباحث أكثر لما تحمله من مواقف وآراء فلسفية لهـا من الراهنية والحداثة ما يجعلها أهلا لذاك، و ما يعرفه فكر ابن العربي وتجربته الصوفية من اهتمام عالمي لافت للنظر إلا دليلا على ذلك.

## قائمة المصادر والمراجع

### - أولا - المصادر

أ – القرآن الكريم

ب - الحديث النبوي الشريف

#### II. مؤلفات ابن العربى المطبوعة

- الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار، تقديم وتصحيح عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، 1986.
- التجليات الإلهية همراه با تعليقات ابن سودكين وكشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات، تحقيق إسماعيل يحي، مركز نشر دانشكاهي، طهران، 1408هـــ/1988م.
- الـــتدبيرات الإلهـــية في إصلاح المملكة الإنسانية، تقديم ناصر سيد، مطبعة عجان الحديد، حلب، سوريا، 1420هـــ/2000م.
- ترجمان الأشراق، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1961/1381.
- تنبيهات على علوم الحقيقة المحمدية العلية، مراجعة وتعليق عبد الرحمن حسن محمود، عالم الفكر، القاهرة، 1988.
- الحكم الصوفية، إرشادات ولطائف، تحقيق محمد عمر الحاجي، دار الحافظ، دمشق، 2001م.
- السدرة البيسضاء، تقديم وتحقيق محمد زينهم، مكتبة مدبولي القاهرة، 1993/1413.
  - ديوان ابن عربي، دار مكتبة بيباليون1371/1952،
- رد المتــشابه إلى المحكم، تحقيق وتعليق عبد الرحمن حسن محمود، عالم الفكر القاهرة، 1988.

- رسائل ابن عربي، تحقيق سعيد عبد الفتاح، الانتشار العربي، بيروت، لينان، 2002.
- رسالة الخلوة المطلقة، راجعها وعلق عليها عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة عالم الفكر القاهرة، 1987 م
- رسالة روح القدس في محاسبة النفس والمبادئ والغايات فيما تتضمنه حروف المعجم من العجم العجم من العجم م
- رسالة روح القدس، قدم لها بدوي طه علام، عالم الفكر، القاهرة، 1409هـ/
   1989م
- رسالة لا يعول عليه، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367 هـــ/1948م
- شــجرة الكون، تحقيق عبد الرحمن حسن محمود، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، 1408هــ/1987م.
- عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، 1373هـــ/1954م
- الفستوحات المكية، تحقيق عشمان يحي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1974.
  - الفتوحات المكية، دار صادر بيروت، لبنان، د ت.
- فـصوص الحكم، حققه وعلق عليه: أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، طـ03، 1400هـــ/1980م
- . كتاب اصطلاح الصوفية، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن ط 136، 1367هــــ/1948م.
  - كتاب الأزل، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1948/1367.
- كـــتاب الإسرا إلى مقام الاسرى، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آلباد الدكن، 1367هـــ/1948م، ص. 2.
- كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1948/1367.

- كتاب الألف وهو كتاب الأحدية، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط1، 1361هـ/1942.
  - كتاب الباء، المطبعة المنيرية، القاهرة، ط1، 1374 هـ/1954م،
- كـــتاب التجليات، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1368 هـــ/1948م.
- كتاب التراجم، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هـ/ 1948م.
- كــتاب الجلالــة وهو كلمة الله، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1948/1368.
- كتاب الكتب، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هـ/ 1948م.
- كـــتاب المــسائل، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هـــ/1948م
- كـــتاب المنــزل القطب ومقاله وحاله، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط1، 1367هـــ/1948
- كـــتاب إنشاء الدوائر ويليه كتاب عقلة المستوفز، مطبعة بريل، مدينة ليدن، 1918/1336.
- كــتاب حلــية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هـــ/1948م
  - كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأحيار، دار صادر بيروت.
- كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسنى، تحقيق النص العربي، مع دراسة وترجمة إلى اللغة الأسبانية بابلو بينيتو، Pablo Beneito، وترجمة إلى اللغة الأسبانية بابلو بينيتو، de Murcia, España, 1996
- الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري، نحقيق سعيد عبد الفتاح، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، 2002.
- المسائل لإيسضاح المسائل، تحقيق قاسم محمد عباس، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1999.

- مواقع المنجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، 1384هـــ/1984م.
  - الوصايا، دار الجيل، بيروت، 1408هـ/1988م.

#### III - مخطوطات منسوبة لابن العربي

- الحساورة بين الظاهر والباطن، أو المضادة بين الظاهر والباطن[مخطوط] المكتبة الظاهرية، سوريا، [مخطوط رقم 8732ت].

#### IV - مصادر مترجمة

- الإسفار عن نتائج الأسفار. Le dévoilement des effets du voyage édité, traduit et présenté par Denis Gril, éditions de l'éclat, France, 3eme édition 2004.
- Le livre de l'arbre et des quatre oiseaux d'Ibn Arabi, الاتحاد الكويي في حضرة الإشهاد العيني بمحضر الشجرة الإنسانية والطيور dans Annales Islamologiques, Tome XVII, Institut الأربعــة، française d'Archéologie Orientale de Caire, 17-1981.
- Le Livre du Nom de Majesté» (kitâb al-Jalâla), trad. Michel Vâlsan in Etudes Traditionnelles, Paris, 1948
- L'interprète des désirs, Présentation et traduction de Maurice Gloton, Avant propos de pierre Lory, Albin Michel, PARIS, 1996.
- Voyage vers le maître de la puissance, Traduit de l'arabe par Rabia Terri Harris, traduit de l'anglais par Corine Derblum, Collection L'age d'être, dirigée par Laurence Fritsch, Pocket, Paris, 1994.

## ثانيا - قائمة المراجع باللغة العربية

- الأمير عبد القادر: كتاب المواقف، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط2، 1967م

- إبراهيم مذكرور وآخرون: الكتاب التذكاري، محي الدين بن عربي في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده، إشراف وتقليم إبراهيم بيومي مذكور، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1389هـــ/1969م.
- ابن أبي الوفاء القرشي (محي الدين عبد القادر): الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه، كراتشي، باكستان.
- ابن أبني جرادة (كمال الدين): بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 1988م.
- ابــن الجــوزي (أبـو الفرج): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد مصطفى وعبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412هــ/1992م
- ابسن الجسوزي (أبو الفرج): صفوة الصفوة، تحقيق محمود فاخوري، ومحمد رواس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1399هـــ/1979م.
- ابسن الزيات: التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبسي العباس السبتي، تحقيق أحمد التوفيق منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 1984.
- ابن العربيي أبو بكر: قانون التأويل، تحقيق محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1990م
- ابن العماد (عبد الحي العكري الدمشقي): شذرات الذهب، دار الكتب العلمية، بيروت
  - ابن النديم: الفهرست، دار المعرفة، بيروت، 1398هـــ/1978.
- ابسن بطوطة (أبو عبد الله محمد اللواتي): رحلة ابن بطوطة أو تحفة النظار في غسرائب الأمسصار وعجائب الأسفار، تحقيق علي المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1405هـ 1985م.
  - ابن تيمية: الفتاوى، مكتبة ابن تيمية، الرياض، ط3، 1403هـ/1983.
- ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد رشاد سالم، دار الكنوز الكنوز الأدبية، الرياض، 1971/1391.
- ابين تيمية: رسالة في الرد على ابن العربي، ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمد رشاد رفيق، دار المعرفة، القاهرة، مصر.

- ابــن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية، تحقيق إبراهيم سعيداي، مكتبة الرشد، الرياض، 1415هــ/1994م
- ابن تيمية: مجموع الرسائل والمسائل، تحقيق بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ، 1983م
- ابــن حــبان (محمــد بن أحمد): صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414هــ/1993م.
- ابن خزيمة (أبو بكر السلمي): صحيح ابن خزيمة، نحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، 1390هــ/1970م.
  - ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، ط5، 1984.
- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء الزمان، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 1968
- ابن سينا: الإشارات والتنبيهات، مع شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، 1960.
- ابــن ســينا: الرسالة العرشية في توحيده تعالى وصفاته، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1353هــ/1934م
- ابن سينا: رسائل الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا، تحقيق ميكائيل بن يحي، بريل، 1894م.
- ابن سينا: منطق المشرقيين، تقديم شكري النجار، دار الحداثة، بيروت، لبنان، 1980.
- ابن طفيل: حي بن يقضان، تقديم: زواوي بغورة، موفم للنشر، الجزائر، 1989.
- ابــن عجيبة: مصطلحات التصوف، إعداد وتقديم: عبد الحميد صالح حمدان، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1999.
- ابــن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات، تحقيق عادل نويهض، مؤسسة نويهظ الثقافية بيروت، لبنان 1982م.
- ابــن قنفذ القسنطيني: أنس الفقير وعز الحقير، تحقيق: محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس، 1965.

- ابن كنير (إسماعيل أبو الفداء): البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، لينان. د. ت.
- ابن ماجة (محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني): سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت. د. ت.
- الأتابكي (جمال الدين أبو المحاسن): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة. د. ت.
  - أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر. د. ت.
- إخروان الرصفا: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، تقديم عليوش عبود، موفم للنشر، الجزائر، 1992.
- إخوان الصفاء: جامعة الجامعة، تحقيق عارف تامر، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 1970م.
- أدهم سمامي: مابعمد الحداثة (انفجار عقل أواخر القرن،) النص: الفسحة المضيئة. دار الكتاب، بيروت، لبنان 1994م.
  - أدونيس: الصوفية والسريالية، دار الساقى، بيروت، لبنان، 1992م
- الأصبهاني (أبو نعيم أحمد بن عبد الله): حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ/1985م
- الألوسي (حسام الدين): الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1980م
- الأهـــذل (الحسين بن عبد الرحمن اليمني): كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وذكــر أئمــة الأشعريين ومن خالفهم من المبتدعين وبيان حال ابن عربــي وأتباعه المارقين، تقديم بكير محمود، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1964م
- بالي زاده (مصطفى بن سليمان): شرح فصوص الحكم لابن عربي، حاشية فادي أسعد نصيف، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 1422هـــ/2002 م.
- البخاري (محمد بن إسماعيل): التاريخ الكبير، تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت، لبنان. د. ت.
- البخاري (محمد بن إسماعيل): الجامع الصحيح المختصر، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة، بيروت، ط3، 1987م.

- البصروي (علي بن يوسف بن أحمد): تاريخ البصروي، تحقيق أحمد حسن العلبي، دار المأمون للتراث، دمشق، 1408هــ/1988م
- الــبغدادي (إبراهيم بن عبد الله القارئ): مناقب ابن عربي، تحقيق صلاح الدين المنجّد، مؤسسة التراث العربي، بيروت، 1959م.
- الـبغدادي (أبو بكر الخطيب): تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417هـ/1997م.
- البقاعي (برهان الدين): مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار التقوى، القاهرة، 1989م.
- بلاثـــيوس أسين: ابن عربـــي حياته و آثاره، ترجمة عبد الرحمن بدوي، وكالة
   المطبوعات، الكويت، ودار القلم، بيروت، 1979م.
- بلعلى آمنة: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، منشورات الاختلاف، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 2002م.
- الترمذي (محمد بن عيسى): الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر و آخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت. د. ت.
- التف\_تازاني (أبو الوفا الغنيمي): مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة
   للنشر والتوزيع، القاهرة، ط3، 1988م.
- الجبرتي (عبد الرحمن بن حسن): تاريخ عجائب الآثار في التواجم والأخبار، دار الجيل، بيروت، د. ت.
- جمعية الشيخ العلوي للتربية والثقافة الصوفية: التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي، أشغال ملتقى الذكرى العاشرة لتأسيس جمعية السشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية، 16 18 أكتوبر 2001، المطبعة العلاوية بمستغانم، 2002م.
  - الجيلاني (عبد القادر): فتوح الغيب، مكتبة المنار، تونس، د. ت.
- الجيلي (عبد الكريم): شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربسي، دراسة وتحقيق يوسف زيدان، دار سعاد الصباح، الكويت، 1992م.
  - حاجى خليفة: كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هــ/1992م.

- الحلبي (إبراهيم بن محمد): نعمة الذريعة في نصرة الشريعة، كتاب في الرد على فصوص ابن العربي، تحقيق على رضا، دار المسير، الرياض، 1998م
- حمادي عبد الله: البرزخ والسكين، شعر، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، دمشق، 1998. م.
- الحموي، الأزراري (تقي الدين أبو بكر): خزانة الأدب، تحقيق عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1987م.
- الذهبي (محمد بين أحمد): العبر في خبر من غبر، تحقيق: صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط2، 1948م.
- الذهبي (أبو عبد الله): سير أعلام النبلاء، تحقيق، الأرناؤوط والعرقسوسي،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 9، 1413هـ، 1993م
- الـرازي (فخر الدين): المحصول، تحقيق طه جابر فياض العلواني، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1400هـ/1980م
- رسل برتراند: حكمة الغرب، ترجمة فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المحلس الوطني للثقافة والفنون ولآداب، الكويت، ديسمبر 1983.
- رود يجر بوبنر: الفلسفة الألمانية الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، 1988م.
- الزمخــشري (محمــود بن عمر): الفائق في غريب الحديث، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط2،
- ساعد خميسي: أبحاث في الفلسفة الإسلامية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2002م.
- ساعد خميسي: نظربة المعرفة عند ابن عربسي، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة، 2001م.
- الـسبكي (أبو نصر) (ت 771): طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمد عبد الفــتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، ط2، 1992م.

- السجــستاني (أبو داود سليمان بن الأشعث): سنن أبــي داود، تحقيق محمد محى الدين، دار الفكر، بيروت. د. ت.
- السجــستاني (أبـو يعقوب): كتاب إثبات النبؤات، تحقيق عارف تامر، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط2، 1982م.
- سعاد الحكيم: ابن عربي ومولد لغة جديدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1411هـ/1991م.
- الـسلمي (أبـو عـبد الـرحمن): طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988.
- سليمان العطار: الخيال عند ابن عربي "النظرية والمحالات"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991م.
- سيد الجميلي: مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر، 1988م.
- سيد حسين نصر: ثلاثة حكماء مسلمين، ترجمه عن الانجليزية صلاح الصاوي، دار النهار للنشر، بيروت، 1971م.
  - السيوطي (جلال الدين): الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1993م.
- الـسيوطي (عبد الرحمن بن أبـي بكر): طبقات المفسرين، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، 1396هـ/1976م
- الشعراني (عبد الوهاب): الطبقات الكبرى، مطبعة محمد على صبيح وأولاده مصر. د. ت.
- شـودكيفيتش ميـشيل: الولاية، ترجمة: أحمد الطيب، المجلس الأعلى للثظافة، المغرب، 2000م.
- الــشوكاني (محمد بن علي): إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تحقيق محمد سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، 1412هــ/1992م.

- صاعد بـن أحمـد الأندلسي: طبقات الأمم، منشورات المكتبة الحيدرية في النجف، 1967م.
- طاش كبري زاده: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية والعقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم، دار الكتاب العربي، بيروت، 1395هـــ/1975م.
- الطـــبري (محمد بن حرير): جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، 1405هـــ/1985م.
- طــه عبد الباقي سرور: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 1981م.
- الطهراني (آغا بزرك): طبقات أعلام الشيعة، تحقيق علي نقي منزوي، دار
   الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1972م.
- عـبد الـرحمن حسن محمود: في صحبة الشيخ الأكبر، عالم الفكر، القاهرة، 1409هــ/1989م.
- العجلوبي (إسماعيل بن محمد): كشف الخفاء ومزيل الإلباس مما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، تحقيق أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1985م.
- العسقلاني (ابن حجر): فتح الباري، تحقيق محمد فؤاد ومحب الدين الخطيب،. دار المعرفة، بيروت، 1379هــ/1960م.
- العسقلاني (أحمد بن على بن حجر): **مَذيب التهذيب**، دار الفكر، بيروت، 1984م.
- العسقلاني (أحمد بن علي بن حجر): لسان الميزان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، نسخة من طبعة حيدر آباد الدكن 1330هـــ/1912م.
- علي عبد المعطي محمد: تيارات فلسفية معاصرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1984م.
- العيدروسي (عبد القادر): تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، دالر الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ/1985 م.
- الغـزالي (أبـو حامـد)، إحياء علوم الدين، تقديم بدوي طبانة، دار البيان العربـي، القاهرة، د. ت.

- الغزالي (أبو حامد): المستصفى في علم الأصول، جمع وترتيب: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1413هـ/ 1993م
- الغزالي (أبو حامد): مجموعة رسائل الإمام الغزالي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، لبنان، 1406هـ/1986م
- الغزالي: (أبو حامد): المنقذ من الضلال، دراسة وتحقيق عبد الحليم محمود، دار المعارف، مصر، ط3، 1988م.
- الغزالي: (أبو حامد): المنخول في تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، ط2، دار الفكر، دمشق، 1400هـ/1980م
- الغزالي: (أبو حامد): معيار العلم في عن المنطق، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط4، 1983م.
- الفارابيي (أبو نصر): المدينة الفاضلة ومختارات من كتاب الملة، تقديم عبد الرحمن بوزيدة، موفم للنشر، الجزائر، 1987م.
- الفارابيي (أبو نصر): إحصاء العلوم، تحقيق وتقديم عثمان أمين، القاهرة، ط3، 1968م.
- القاشاني (عبد الرزاق): شرح القاشاني على فصوص الحكم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط2، 1386هـ/1966م.
- القاشاني، عبد الرزاق: اصطلاحات الصوفية، تحقيق إبراهيم جعفر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1981م.
- القاضي عسبد الجسبار المعتزلي: شرح الأصول الخمسة، تقديم عبد الرحمن بوزيدة، موفم للنشر، الجزائر، 1990م.
- القاضي عبد الجبار: طبقات المعتزلة، ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق، فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر والتوزيع والمؤسسة الوطنية للكلاب، الجزائر، ط2، 1406هـ/1986م.
- القرطبي (أبو عبد الله بن فرح): الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عبد الحليم البردوني، دار الشعب القاهرة، ط2، 1372هـــ/1952م.

- القــشيري (عـبد الكريم): الرسالة القشيرية، في علم التصوف، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.
- القضاعي (أبو عبد الله): كتاب الحلة السيراء، دار المعارف، القاهرة، 1985م.
- القنوجي (صديق بن حسن): أبجد العلوم الوشى المرقوم في أحوال العلوم، تحقيق، عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1978م.
- الكرماني (أحمد حميد الدين): مجموعة رسائل الكرماني، تقديم وتحقيق مصطفى غالب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1983/1403م.
- كعوان محمد وآخرون: سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد الله هـادي، تـصفيف وإخراج، محمد كعوان، منشورات النادي الأدبي، جامعة منتوري قسنطينة، ماي 2001م.
- الكلاباذي (أبو بكر محمد): التعرف لمذهب أهل التصوف، تقديم وتحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، 1407هـ/1986م.
- كمال أحمد عون: كتاب الفتوحات المكية وما وراءه من أيادي خفية، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، طنطا، مصر، 1409هـــ/1989م.
- كمال محمد عيسى: نظرات في معتقدات ابن عربي، دار المحتمع للنشر والتوزيع، حدة، السعودية، ط2، 1406هـ/1986م.
- الكوهني (عبد القادر بن أحمد): منبه الفقير المتجرد وسيرة المريد المتفرد، طبعة حجرية مطبعة الشيخ محمود موسى شريف، دم، 1319هـ/ 1901م.
- مؤيد الدين جندي: شرح فصوص الحكم، تعليق وتصحيح: سيد جلال الدين آشـــتياني تقـــديم غلام حسين إبراهيمي، مؤسسة چاپ وانتشارات دانكشاه، مشهد إيران، فروردين، 1361 تقويم فارسي/1982م
- محمود قاسم: الخيال في مذهب محي الدين بن عربي، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، القاهرة، 1969م.

- محمود محمود الغراب: الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي، جمع وتأليف، مطبعة نضر، دمشق، ط2، 1401هــ/1981م.
- محمود محمود الغراب: الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد، من كلام الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى، مطبعة نضر، دمشق، ط2، 1410هـ/1990م.
- مـسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت. د. ت.
- المصباحي محمد: ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، تنسيق محمد المصباحي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم107، 2003م.
- مصطفى حلمي: ابن تيمية والتصوف، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، 1982م.
  - المقدسي (مطهر بن طاهر): البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. د. ت.
- المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها للسان السدين بن الخطيب، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت 1406هـــ/1986م،
- المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968.
- الناصري (أبو العباس): كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب الدار البيضاء، المغرب، 1977م.
- النــسائي (أحمــد بن شعيب): المجتبى من السنن، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط2، 1986م.
- نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط4، 1998م.
- نصر حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب وبيروت لبنان، ط2، 2004م
- النفري: نصوص صوفية غير منشورة لشقيق البلخي، ابن عطاء الآدمي، النفري تحقيق وتقديم: بولس نويا اليسوعي، دار المشرق، بيروت، 1973.

#### ثالثًا - مراجع مخطوطة

محمـــد بن محمد الكرزازي: مناقب الصالحين، [مخطوط بخزانة الشيخ عبد الله
 البلبالي بكوسام، أدرار].

#### رابعا - المعاجم والموسوعات

- ابن منظور: **لسان العرب**، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، 1981م.
  - ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان. د. ت.
- الجرحاني (الشريف علي بن محمد): كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 1403 هــ/1983م.
- الجــزري (أبو السعدات المبارك): النهاية في غريب الأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطباخي، دار الفكر، بيروت، 1399هــ/1979.
- جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 1987م.
- حـــسن الـــشرقاوي: معجم ألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة 1987م.
- دائرة المعارف الإسلامية، نقلها إلى العربية، محمد ثابت الفندي و آخرون، انتشارات جهان، تران، بودر حمبري. د. ت.
- دائــرة المعــارف الإســـلامية، أصـــدرها بالعربية أحمد الشنتاوي وآخرون، انتشارات جهان بودرحمبرى، د. ت.
- الربعي (محمد بن زبر): تاريخ مولد العلماء ووفياهم، تحقيق عبد الله أحمد سليمان، دار العاصمة، الرياض، 1410هـ/1990م.
- الفيروز آبادي (محمد بن يعقوب): القاموس المحيط، تحقيق محمد نعليم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5، 1406هـــ/1986م.
- الكتاني (عبد العزيز بن أحمد): **ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياهم** تحقيق: عبد الله أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، السعودية، 1409هــ/1989م.

- المناوي (محمد عبد الرؤوف): التوقیف علی أمهمات التعاریف، دار الفکر
   المعاصر، بیروت، دار الفکر، دمشق، 1410هـ/1990م.
  - ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، لبنان. د. ت.

#### خامسا - المجلات العربية:

- حولية مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات (TraLL)، جامعة منتوري بقسنطينة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة الأجنبية، كلية الآداب واللغات، مطبعة البعث قسنطينة، العدد2، 2005م.
- مجلة الشقافة، تصدرها وزارة الثقافة، السنة الثانية والعشرون، العدد 114، ديسمبر 1997.
- الجحلة العربية للعلوم الإنسانية، تصدر عن جامعة الكويت، عدد24، المجلد السادس، خريف 1986م
  - مجلة العلوم الإنسانية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، عدد 13، جوان 2000.
- مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلد 33، العدد4، يونيو 2005م.

## سادسا - قائمة المراجع باللغات الأجنبية

- Addas Claude: Ibn 'Arabi et le voyage sans retour, SEIL, 1996.
- Addas Claude: IBN ARABI ou la quête du soufre rouge, gallimard. 1989.
- Bonaud Christian: Le Soufisme (Al-Tasawwuf) et la spiritualité islamique, Maisonneuve et la rose-Institut du monde Arabe, Paris, 1991.
- Borges Jorge luis: Neuf essais sur Dante, traduit de l'espagnol par Françoise Rosset, Préface d'Hector Biancotti, Paris, Gallimard, 1987.
- Charles-André Gilis, «Les clés des Demeures spirituelles dans les Futûhât d'Ibn 'Arabî», in René Guénon et l'avènement du troisième Sceau, Paris, 1991.

- Chittick William: **The Sufi Path of Knowledge**, Ibn Arabis Metaphysics of Imagination, State University of New York Press, 1989.
- Chittick William: **Imaginal Worlds**-Ibn al-Arabi and the Problem of Religious Diversity. SUNY Press, Albany, 1994.
- Chodkkiewicz Michel: Un Océan sans Rivage, SEIL, Paris, 1992
- Gadamer Hans-Georg: La Philosophie Herméneutique, P. U. F. Paris, 1996
- Goodrich David Raymond: A Sūfī Revolt in Portugal: Ibn Qasī and his Kitāb Khal' al-na'layn, Faculty of political science, Columbia university, 1978
- Gril Denis: **LE KITAB AL-INBĀH 'ALĀ TARIQ ALLAH DE** '**ABDALLAH BADR AL-HABAŠĪ**, un témoignage de l'enseignement spirituel de *MUHYI L-DIN IBN 'ARABI*, Extrait des Annales islamologiques, T. XV, 1979
- Henry Corbin: L''imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi Collection dirigée par Yves Bonnefoy, Flammarion, 2ème Ed., Paris, 1976
- Jean Greisch: **Herméneutique et Métaphysique**, *In* Comprendre et Interpréter, Publications de l'Institut Catholique de Paris, Beauchesne, Paris.
- Louis Massignon: **Recueil de Textes Inédits** concernant l'histoire de la mystique en pays de l'islam, Librairie Orientaliste, Paris, 1929
- Mohamed Ali Amir-Moezzi: Le voyage Initiatique en terre d'islam, Peeters, Louvain Paris.
- Osman Yahia: Histoire et Classification de L'œuvre d'Ibn 'Arabi, Institut français de Dmas, 1964
- Profitlich Manfred: **Die Terminologie Ibn 'Arabis im** "Kitāb wasā'il as-sā'il" des **Ibn Saudakīn**, Text, Übersetzung und Analyse, Klaus schwarlag-Freiburg im breisgau, 1973.
- Risset Jacqueline: Dante: une vie, Paris, Flammarion, 1995
- Rorty Richard: **Essaies sur Heidegger** et autres écrits, traduit par: Jean pierre-cometti, PUF, 1<sup>ere</sup> Ed, 1985.

- Stephan Hirtenstein: **Muhyiddin Ibn 'Arabi**, A Commemorative Volume, Edited by Stephan Hirtenstein and Michael Tierman, Muhyiddine Ibn 'Arabi Society. England.
- Toshihico Izutsu, Sufism and Taoism, Tokyo, 1966
- Urvoy Dominique: Le séjour de Raymond Lulle à Bougie et son rôle dans la formation de sa pensée, *In*Béjaïa et sa régionà travers les âges, coordination de Djamil Aissani, Association GEHIMAB, Algerie, 1997
- Young Peter: **Ibn 'Arabi, towards** a universal point of view by Delivered at the MIAS Symposium...Oxford, 1999.

## سابعا - المجلات والدوريات الأجنبية:

- Archives des sciences sociales des religions, 55/1(jan-mar) 1983.
- Bejaia et sa région à travers les âges, coordination de Djamil Aissani, Association GEHIMAB, Algérie, 1997.
- Bulletin Critique des Annales Islamologiques, N° 13, (1996).
- Echanges et influences entre les cultures méditerranéennes, Actes du colloque d'Amalfi, Institut d'études Orientales, Naples, 1984.
- Etudes orientales, revue culturelle trimestrielle, publiée par l'association des Etudes Orientales, Paris, N°5/6 1990.
- Horizons Maghrébins, N°30, Hiver1995, 11e année, Publications de l'université de Toulouse.
- Magazine littéraire (Les écrivains voyageurs de l'aventure à la quête de soi), N° 432 juin 2004.

## تامنا - مواقع الاتنترنت أو الويبغرافيا:

- http://jm. saliege.com/corbin1.htm
- http://maaber. 50megs.com/sixth\_issue/sufism\_and\_critic.htm
- http://www.awu-dam.org/trath/80/
- http://www.htmuslmweb. net@2003 2004
- http://www.ibnarabisociety.org/
- http://www.nizwa.com/

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقم الآية | السورة   | الآية                                                                                                                                                          |  |
|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 175    | 02        | البقرة   | ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                                                                                    |  |
| 178    | 187       | البقرة   | ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾                                                                                                             |  |
| 184    | 223       | البقرة   | ﴿ سِاوُكُمْ حَرِيْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرِثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾                                                                                              |  |
| 184    | 228       | البقرة   | ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً﴾                                                                                                                          |  |
| 185    | 253       | البقرة   | ﴿ وَالْكَ الرُّسُلُ فَصَلَّانَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ﴾                                          |  |
| 209    | 282       | البقرة   | ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مَمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا النَّاخْرَى﴾ |  |
| 253    | 07        | آل عمران | ﴿ هُو الَّذِي أَنــزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾                                          |  |
| 60     | 11، 176   | النساء   | ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنتَيَيْنِ﴾                                                                                                                      |  |
| 134    | 56        | النساء   | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَصِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾                               |  |
| 177    | 125       | النساء   | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ ملَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾            |  |
| 156    | 97        | الأنعام  | ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ<br>وَالْبَحْرِ ﴾                                                           |  |
| 99     | 31        | الأعراف  | ﴿ مِابَنِي آدَمَ خُذُوا رِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾                                                                                                    |  |
| 103    | 78 - 76   | الأعراف  | ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوكَبًا قَالَ هَذَا رَبِي ﴾                                                                                         |  |
| 162    | 180       | الأعراف  | ﴿ وَلِلَّهِ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا                                                                                                           |  |
| 206    | 67        | التوبة   | ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾                                                                                                                                 |  |
|        | 22        | يونس     | ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾                                                                                                          |  |
| 188    | 15        | الرعد    | ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظَلَّالُهُمْ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ﴾                                             |  |
| 200    | 27        | مريم     | ﴿ فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْئِيَمُ لَقَدْ جَئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ فَرِيًّا﴾                                                          |  |

| الصفحة       | رقم الآية | السورة   | الآية                                                                                                        |
|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164 ،161     | 12        | طه       | ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُورَى﴾                          |
| 99 ،97       | 22        | الأنبياء | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾                                                   |
| 176          | 89        | الأنبياء | ﴿ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبَّ لَا تَذَرُنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ الْوَارِثِينَ﴾ |
| 118          | 47        | الحج     | ﴿ وَإِنَّ يُومًا عِنْدُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةَ مَمًّا تَعُدُّونَ ﴾                                          |
| 156 5<br>252 | 35        | النور    | ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾                                                                   |
| 210          | 44        | النمل    | ﴿ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الْعَالَمِينَ﴾    |
| 112          | 39        | یس       | ﴿ وَالْقَمَرِ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلِ ﴾                                                                       |
| 133          | 82        | یس       | ﴿إِنَّمَا أَمْرُ مُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾                                 |
| 185          | 20        | ص        | ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَقَصِلُ الْخِطَابِ﴾                                                              |
| 72           | 42        | فصات     | ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾                                        |
| 252          | 11        | الشورى   | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾                                                      |
| 200          | 13        | الحجرات  | ﴿ وَيَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنتُى ﴾                                         |
| 156          | 16        | ق        | ﴿ونَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ الْوَرِيدِ﴾                                                          |
| 209          | 05        | التحريم  | ﴿ مُسْلِمَات مُؤْمِنَات قَانِتَات تَائِبَات عَابِدَات سَائِحَات ثَيْبَات وَأَبْكَار اللهِ                    |
| 72           | 01        | الإخلاص  | ﴿ فَلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾                                                                                 |

ţ

## فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| الصفحة     | الرواة                               | الحديث                                                                                                                                                       |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 111        | أحمد وابن حبان                       | قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء                                                                                             |  |
| 156        | الترمذي                              | مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبِرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا                                                                                                   |  |
| 158        | النسائي، أبو داود ومسلم              | أقــيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله                                                                  |  |
| 158        | ابن ماجة                             | يقــول بــين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني<br>واجبرني وارزقني وارفعني                                                                           |  |
| 159        | ابن حبان وابن خزیمة                  | قال الله تبارك وتعالى: قَسَّمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصَّقَيْنِ: فَنصِنْفُهَا لِي وَنِصَّفُهَا لِعَبْدِي                                     |  |
| 182        | أحمد بن حنبل                         | لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما                                                                                                       |  |
| 182        | ابن حبان و البخاري                   | من عادى لي وليا فقد آذاني وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الي مما افترضت عليه وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به              |  |
| 190        | النسائي، الحاكم<br>و الطبر اني       | حُـبِّبَ إليَّ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب، وجعلت قُرَّةُ عيني<br>في الصلاة                                                                                |  |
| 208        | أبو داود، أحمد والترمذي              | إنما النساء شقائق الرجال                                                                                                                                     |  |
| 208<br>223 | ابن خزیمة و ابن حبان                 | أن تعبد الله كأنه تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك                                                                                                        |  |
| 210        | النسائي                              | لن يفلح قوم ولو أمر هم امرأة                                                                                                                                 |  |
| 212        | البخاري، الترمذي<br>وغير هما         | كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أسية امرأة فسرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام                            |  |
| 212        | مسلم                                 | خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد                                                                                                       |  |
| 255        | النسائي و ابن حبان<br>و أحمد بن حنبل | سال رسول الله على فقال: إنا نركب البحر ونجمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله على هو الطهور ماؤه الحل ميتته. |  |

# فهرس الجداول والأشكال

| الصفحة | عنوانه                                                               | رقم الشكل أو الجدول |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 45     | نماذج من الرسائل عن ابن العربـــي من المدافعين عليه ومن الطاعنين فيه | جدول رقم 1          |
| 116    | ثلاثية ووحدة الأسماء والصفات والنعوت                                 | شكل رقم 1           |
| 122    | الله: الاسم الجامع لحقائق الأسماء                                    | شكل رقم 2           |
| 126    | جدول الحضرة الإلهية من جهة الأسماء                                   | جدول رقم 2          |
| 155    | الأسفار الثلاثة                                                      | شكل رقم 3           |
| 170    | الطريق إلى معرفة الله                                                | شكل رقم 4           |
| 202    | الجسوم الإنسانية الأربعة                                             | شكل رقم 5           |
| 244    | البرزخ وعوالم الخيال                                                 | شكل رقم 6           |

ţ

# ابن العربي المسافر العائد

ساعد خميسي

تكمن أهمية «ابن العربي» في أنه جسد وحدة المذاهب والأديان من خلال ما له من أثر على الفكر الإسلامي سنيه وشيعيه، وعلى الفكر الإنساني بتعدد دياناته: الإسلام والمسيحية واليهودية وحتى الوثنية، وسر قوة الفكر الصوفي الأكبري يكمن كذلك في رمزيته وفي مجالات التأويل الرحبة التي يفتحها على العقل وعلى القلب الإنساني فيمكنها من الغوص في غياهب المطلق لأجل الترقي نحو نور الكمال، ثم مجال تأويل رمزيته في حد ذاتها، مما يتيح لكل صاحب خيال أن يقرأ الفكر الأكبري من الزاوية التي يشعر بحسن التعمق فيها، فقد يقول ما قاله ابن العربي وصرح به وقد يقول ما أراد قوله هو من خلال به وقد يقول ما أراد قوله هو من خلال تأويل رمزية النص الأكبري.

لهذا كله، يتواجد النص الأكبري اليوم في جل المجالات المعرفية والفنية: في الفلسفة، وفي الرواية وفي القصة والشعر، وفي الموسيقى، وفي الرسم... ناهيك عن حضوره القوي في مجاله الحيوي الأول: المجال الديني، الذي توول إليه كل رمزية، ولأن التصوف في نهاية المطاف ما هو إلا محور هام من محاور الفكر الإسلامي الحادث في الملة خدمة للحقيقة الدينية، وتجسيداً للسلوك الذي جاءت لأجله الأديان وتم مستقيل المسلوك الذي جاءت لأجله الأديان وتم مستقيل المسلوك الذي عامل أصحابه الديم معامل الإبداع المستمر باستمرار فاعليه النبوه معه، أو سن خلال مجال الإبداع المستمر باستمرار فاعليه النبوه معه، أو سن خلال مجال الإبداع المستمر باستمرار فاعليه النبوة هي استمرار لفاعلية ولتأثير النبوة.

من المقدمة



ص. ب. 5574-13 شوران 2050-1102 بيروت – لبنان ماتف: 785107/ (1-961) فاكس: 786230 (1-961+) البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

